# الحسام المساول على منتقصى أصحار الرسول صلى الله عليه وسلم

الامام الحقق محمد بن عمر بن ممارك الحضرمى الشهير ببحرق اليمنى المتوفى سنة ٩٣٠ ه رحمه الله

بتحقيق وتصدير فضيلة الأستاذ العلامة الشبيخ حسنين مجميت المخلوف مفتى الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء



#### تصديس

بقلم راجى عفو ربه حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية السابق وعضو جماعة كمار العلماء

## بسسم لتدالرحم للرحسيم

الحمد لله أجل الحمد وأوفاه ، والصلاة والسلام على أفضل رسل الله ، سيدنا محمد بن عبدالله ، الذي بعثه الله للعالمين رحمة ولهداية البشر اصطفاه ، وختم به النبيين فلا نبو ق بعده لأحد من خلق الله ، وأنزل معه السكتاب معجزة خالدة وتبيانا لما فيه سعادة الإنسان في أولاه وأخراه ، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن والاه « وبعد » فهذه رسالة مختصرة كفت كتبتها في سفة ٢٣٣٦ عنى ( تعاليم الشيعة الاسماعيلية ) . للمروفين في التاريخ باسم ( الباطنية والقرامطة والملاحدة ) وهم من غلاة الشيعة ، ولهم تاريخ حافل بالاحداث الجسام في الممالك الإسلامية ودعوات خطيرة تهدف إلى المروق من الإسلام ، وإبطال ما شرعه الإسلامية ودعوات خطيرة تهدف إلى المروق من الإسلام ، وإبطال ما شرعه الله من الأحكام ، كما أثبتت ذلك وثائق التاريخ وشهدت به الوقائع والأيام ومنها السكتب المؤلفة في الملل والنحل وتاريخ الأمم وبلاد الإسلام ككتاب ومنها السكتب المؤلفة في الملل والنحل وتاريخ الأمم وبلاد الإسلام ككتاب « الفرق بين الفرق » للامام أبى منصور عبد القاهر البغدادى (()

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الـكبير الفقية الاصولى الأديب الشاعر أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر بن محمد التميمى البغدادى من أهل خراسان ورد نيسابور مع أبيه أبى عبد الله طاهر واشتغل بالعلم ودرس سبعة عشر نوعا من العلوم ودرس على الأستاذ أبى إسحاق الاسفرائيني وأفعده مكانه للاملاء واختلف إليه الأئمة وقرءوا عليه كناصر المروزى وأبى القاسم القشيرى صاحب الرسالة وخرج من نيسابور في أيام ح

المعلامة الإمام عبدالرحن ابن خلدون (١) وكتاب (الخطط المقريزية) « للامام تقى الدين أحمد بن على الممروف بالمقريزى المتوفى سنة ١٤٥ه » وكتاب (المواقف) للامام عضد الدين الأيجى (٢) (وشرحه) للسيد الشريف الجرجاني (٣) وغير ذلك من المصادر العلمية والتاريخية الموثوق بها .

= التركمانية وفتنتهم إلى اسفراين فمات بها سنة ٢٩٤ هودفن بجوار أبى إسحاقه الاسفرائيني، رحمهما الله .

وقد أثنى عليه كثيرا التاج ابن السبكى وعبد الغفار الفارسى والفخر الرازى وذكر أبن السبكى كثيراً من مؤلفاته ومن أنفعها كتاب الملل والنحل وكتاب أصول الدين المعروف بالتبصرة البغدادية الهملخصا من تعليقات صديقنا العلامة الشبخ محمد زاهد الكوثرى وكيل المشيخة الاسلامية في الحلافة العثمانية سابقا رحمه الله .

(۱) هو أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى الاشبيلى الفيلسوف المؤرخ المولود سنة ۷۲۷ نشأ بتونس ورحل إلى فاس وغر ناطة وتلمسان والأندلس ومصرفاً كرمه سلطانها الظاهر برقوق وولى فيها قضاء المالكية وتوفى فيأة بالقاهرة سنة ۸۰۸ ومقدمته تعد من أصول علم الاجتماع وترجمت هى واجزاء من تاريخه إلى الفرنسية وغيرها وله مؤلفات كثيرة .

(٢) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الايجى الاصولى من أهل أيج بفارس ولى القضاء بها. وله تلاميذ عظام وجرتله محنة مع صاحب كرمان فحبسه بالقلعة ومات بها سنة ٢٥٦ ومن تصانيفه خلاف المواقف العقائد العضدية والرسالة المصدية في علم الوضع وجواهر الحكلام وشرح مختصر ابن الحاجب في الاصول وغيرها.

(٣) هو على بن محمد بن على المعروف بالشريف الجرجانى فيلسوف من كبار علماء العربية ولد فى تاكو ( قرب استرا باد ) ودرس فى شيراز ولما دخلها تيمود سنة ٩٨٨ فر العبرجانى إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور فاقام بها إلى أن توفى وله بحو خمسين مصنفا منها شرح المواقف والتعريفات وشرح كتاب الجغمينى فى الهيئة وشرح السراجية فى الفرائض وحواشى المطول وغير ذلك وتوفى سنة ١٨٨ ه.

ثم أعدت الآن النظر في هذه الرسالة \_ تهذيبا واختصارا \_ حيما فرغت من مطالعة كتاب ( الحسام المسلول على منتقصى أصحاب الرسول ) صلى الله عليه وسلم اللامام محمد بن عمر بن مبارك الحمرى الحضرى الشهير ببحرق الممنى المتوفى سنة ٩٣٢ ه الذى ألفه استجابة لأحد كبراء المسلمين في الممن حين استصرخه لتفنيد مزاعم داعية خطير من دعاة الاسماعيلية في الممن دأب على نشر ضلالاته في البلاد لفتنة العباد وصدهم عن سبيل الرشاد .

وهو كتاب جليل واف بالفرض المقصود مشتمل على حجيج قوية وبراهين دامغة تدحض تلك المفتريات الصارخة .

مم فكرت فى تحقيقه والتعليق عليه وتبويبه ووضع ترجمات لمباحثه تبيانا للحق ولما فى دعوة هذه الفرقة الضالة من الخروج عن الإسلام وتحذيراً متها وتيسيرا على القارئين وأتممت ذلك بتوفيق الله تعالى فلله الحمدوالشكر على نعائه والله المسئول أن ينفع بهما و يجزل المثوبة عليهما بمنه وكرمه م

القاهرة في { ٥ شوال سنة ١٣٨٦ هـ كتبه القاهرة في { ١٩٦٧ مناير سنة ١٩٦٧ م

## الفرق الاسلامية

قال الامام أبو الحسن سيف الدين على بن محمد بن سالم التغلبي الآمدى الأصولى المتوفى بدمشق سنة ٦٣١ه ما خلاصته .

« كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة وطريقة واحدة إلا من كان ببطن النفاق ويظهر الوفاق ثم نشأ الخلاف فيما بينهم في أمور أجهادية لا توجب إيمانا ولا كفرا وكان غرضهم منها إقامة مراسم الدين وإدامة مناهيج الشرع القويم كاختلافهم في قتال ما نعى الزكاة معى قال عررضى الله عنه « كيف نقاتلهم وقد قال عليه الصلاة والسلام حتى قال عررضى الله عنه « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا « لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم » ؟ فقال له أبو بكر رضى الله عنه « وهو الخليفة الأول » أليس قد قال صلى الله عليه وسلم « إلا بحقها » ؟ ومن حقها إقامة الصلاة وايتاء الزكاة . والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الماته بعده والارث الخدم الإخوة وغير ذلك عنه صلى الله عليه وسلم . وفي « المسكلالة » وميراث الجدم الإخوة وغير ذلك من الأحكام الفروعية .

وكان الخلاف يقدرج ويتسع شيئًا فشيئًا إلى آخر أيام الصحابة حتى ظهر «معبد الجهنى (١) وغيلان الدمشقى (٦) وعلى الأسوارى ». وخالفوا فى القدر وإسناد جميع الأشياء إلى تقدير الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) هو أبن مسلم القبطى أخذ مذهب القدرية عن معبدو استتابه عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر جاهر برأيه فقتله هشام بن عبد الملك بفتوى الامام الاوزاعى سنة مدمشق.

ولم يزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق أهل الإسلام وأرباب المقالات إلى ثلاث وسبعين فرقة كما جاء في الحديث (١) اه باختصار .

# الفرق الإسلامية والفرق الخارجة عن الإسلام

قال البغدادى فى « الفرق بين الفرق » : ( إن اسم ملة الإسلام واقع على كل من أقر عن اعتقاد ويقين بحدوث العالم . وتوحيد صانعه وقدمه وعدله وحكمته وسائر صفاته وأسمائه وتقديسه عن كل مالا يليق به سبحانه . وتنزيه عن الشبه والتعطيل ، وأقر بنبوة جميع أنبيائه وبملائكته و بصحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الخلق كافة ، و بتأييد شريعته وبأن كل ما جاء به حق ومنها السمعيات ، وأن القرآن منبع أحكام الشريعة . و بوجوب الصلوات الخمس إلى الحكمة والزكاة والصوم والحج .

فن اعتقد ذلك وأقر به فهو من أمة الإسلام وهو المناجى في الآخرة فإذا شاب إيمانَه ببدعة فإن كانت من جنس بدع الممتزلة أو الخوارج أو الشيعة الإمامية أو الزيدية أو أشباههم بمن لم يَعْلُ ، فهو من أهل ملة الإسلام في بعض الأحكام .

وإن كانت بدعته مكفِّرة كبدع الباطنية والحلولية وبعض أصحاب التناسخ والزاعمين نسخ شريعة الإسلام آخر الزمان ، ومن يحرِّم ما أباحه المقرآن أو يحلُّ ما حرمه بنص ٍ لا يحتمل التأويل وأشباههم فإنه ليس من أمة الإسلام في شيء ) .

<sup>(</sup>١) لهذا الحديث أسانيد كثيرة استوفى الـكلام عليها الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الـكشاف اه .

ثم ذكر الفرق الرئيسية التي تعدمن أمة الإسلام ، والفرق الرئيسية التي تنتسب إلى الإسلام وليست منه في شيء وعدَّ هذه عشرين فرقة وهي :

« السبائية ، والبيانية ، والحربية ، والمفيرية ، والمنصورية ، والجناحية ، والخطابية ، والغرابية ، والخوطية ، والحلولية ، وأصحاب التناسخ ، والخابطية ، والحمارية ، والمقنمية ، والرزامية ، واليزيدية ، والميمونية ، والحلاجية ، والعذافرية ، و « الباطنية » .

وربما انشعبت الفرقة الواحدة من هذه الفرق أصنافا كثيرة بحسب مزاء أصحابها اه ملخصا .

ثم ذكر هذه الفرق على التفصيل في فصول مرتبة .

ولا يعنينا هنا من الفرق إلا فرقة الشيمة «الاسماعيلية الباطنية » وهي من غلاة الشيمة باتفاق الباحثين .

## مذهب الشيعة وفرقها

من كبار الفرق الإسلامية فرقة الشيمة الذين شابعوا « علميا » رضى الله عنه وقالوا \_ كما جاء في « المواقف وشرحها » \_ إنه الإمام بعد الرسول صلى الله علميه وسلم بالنص الجلى أو الخنى وأن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده ، و إن خرجت فبظلم يكون من غيرهم أو بتةية منه أو من أولاده اه.

وذكر ابن خلدون في « مقدمته » أنهم ذهبوا إلى أن الإمامة الكبرى ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى الأمة ويتعين القائم بها بتعييمهم ، كا ذهب إليه أهل السنة والجماعة بل هي عندهم ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بعده بل يجب عليه تعيين إمام لهم بعده معصوم من الكبائر والصفائر ، وأنه صلى الله عليه وسلم قد عين علياً

اللخلافة بعده فهو الخليفة بعده دون أبى بكر وعمر وعمّان ، واستندوا في ذلك إلى نصوص ما بين موضوع مفترى ومؤول على حسب الهوى اه .

وفي المواقف: أن الشيعة افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة يكفر بعضها بعضا ، واصولهم ثلاث فرق (زيدية ، وإمامية ، وغلاة) ، والزيدية ينتسبون إلى زيد (() بن على زبن العابدين بن الحسين السبط رضى الله عنهم وهم ثلاث فرق وأكثرهم باليمن ، والإمامية وهم فرق أيضاً ، والغلاة ثمان عشرة فرقة منهم (الاسماعيلية الباطنية) وجميع الغلاة خارجون عن ملة الإسلام اه، ثم ذكر هذه الفرق وبين نحلها .

#### الشيعة الامامية

وفي «المواقف» ما خلاصته أنهم يقولون بالنص الجلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامة «على» بعده. دون أبى بكر وعمر وعمان. ويقعون في الصحابة رضى الله عهم وخاصة في الشيخين بالقول الفاحش ويسوقون الإمامة من «على» إلى ابنه «الحسن» (٢٠ ثم إلى ابنه «الحسين» (٢٠ ثم إلى ابنه «على زين العابدين» ثم إلى ابنه «محمد الباقر» ثم إلى ابنه «حمد الباقر» ثم إلى ابنه «موسى الكاظم» ثم إلى ابنه « على الرضا» ثم إلى ابنه « موسى الكاظم» ثم إلى ابنه « على الرضا» ثم إلى ابنه « محمد التقى» ثم إلى ابنه « الحسن الذهن» ثم إلى ابنه « محمد التقى» ثم إلى ابنه « على الرضا» ثم إلى ابنه « محمد التقى» ثم إلى ابنه « على النفى» ثم إلى ابنه « وهو الإمام الثانى عشر – ويسمون الزكى» ثم إلى ابنه « محمد المسكرى» وهو الإمام الثانى عشر – ويسمون

<sup>(</sup>١) استشهد رضى الله عنه بالـكوفه سنة ١٣١ ه .

<sup>(</sup>٢) هو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته توفى مسموما سنة ٤٥هـ.

<sup>(</sup>٣) هو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته ولد بالمدينة سنة ٤ هـ واستشهد بكربلاء سنة ٦٦ه .

الاثنى عشرية ا ه ، وقد يسمون « الجمفرية » .

وتشمب متأخروهم إلى فرق بعضها من الفرق الضالة . وهم الآن في إيران والممراق .

## الشيعة الإسماعيلية

أما الشيمة الاسماعيلية فالامام عندهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو على ، ثم ابنه الحسن ، ثم ابنه الحسين ، ثم ابنه على زين العابدين ، ثم ابنه على زين العابدين ، ثم ابنه عمد الباقر ، ثم ابنه جعفر الصادق و بسوقون الإمامة من «جعفر الصادق » المتوفى بالمدينة سنة ١٤٨ ه إلى ابنه (اسماعيل) وهو الإمام السابع (دون موسى الكاظم الذي يذهب الشيعة الامامية إلى أنه الإمام «السابع بعد أبيه جعفر الصادق ») . ثم إلى ابنه محمد المكتوم «المتوفى سنة ١٩٨ ه بيغداد مشم إلى ابنه جعفر المصدق المتوفى سنة ١٩٨ ه بيغداد مشم إلى ابنه جعفر المصدق المتوفى سنة ٢٤٠ ه ، ثم إلى ابنه محمد الحبيب المتوفى سنة ٢٧٠ ، ثم إلى ابنه عبيدالله الملقب بالمهدى مؤسس دولة العلوبين بالغرب مسئة ٢٧٠ ، ثم إلى ابنه عبيدالله الملقب بالمهدى مؤسس دولة العلوبين بالغرب موجد العبيديين الفاطميين أصحاب مصر على ما ذهب إليه كثير من المؤرخين .

وهؤلاء يسمون الشيعة « الاسماعيلية » نسبة إلى اسماعيل الإمام السابع .

وفى « الفرق بين الفرق » أن الذين ساقوا الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه اسماعيل افترقوا فرقتين فرقة منتظرة لاسماعيل ( لزعما أنه لم يمت إلى الآن ) مع اتفاق المؤرخين على موته فى حياة أبيه جعفر سنة ١٤٣ ه ، وفرقة تقول إن الإمام بعد جعفر هو محمد ابن ابنه اسماعيل حيث ان جعفرا نصب ابنه اسماعيل للامامة بعده ، فلما مات اسماعيل فى حياة أبيه علمنا انه نصب ابنه اسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن اسماعيل ، وإلى هذا القول يميل الاسماعيلية الماطنية وسنذكرهم فى غلاة الشيعة بعد هذا اه .

فيكون الإمام السابع على هذا هو محمد بن اسماعيل وسيأتى ذكره فى ترتيب الدعوات وهو أول الأنمة المستورين ولذا لقبوه بالمكتوم لانفاقهم على إخفائه خوفا عليه من الخلفاء المباسيين، والثانى ابنه جعفر المصدق، والثالث ابنه محمد الحبيب بن جمفر المصدق.

وقالوا إن الإمام إذا لم يكن له شوكة ومنعة يستتر وتظهر دعاته إرمة للحجة على الناس. وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته . ولما آلت الخلافة بمدموت محمد الحبيب إلى ابنه عبيد الله وكانت لهمنعة ظهر وأظهر دعوته وتمله ملك القيروان والمفرب وتلقب بالمهدى وخطب له على المنابر و بنى «الهدية» بالقيروان وملك أبناؤه من بعده مصر وهم الفاطميون » .

وقد أرضح المقريزى ذلك بقوله: كان محمد الحبيب بن جعفر المصدق يؤمل ظهوره وأن تصير له دولة وكان بالين من أهلهذا المذهب كثير، وبعدن ربأ فريقية وكتامة بالغرب من عهد جعفر الصادق فقدم عليه رجل من شبعته بالين فبعث معه الحسن بن فرج بن حوشب الحكوفي سغة ٢٦٨ فأظهرا أمرها باليمن وأشهرا الدعوة سنة ٢٧٠ه وصار لابن حوشب دولة بصنعاء وبث دعاته في أقطار الأرض وكان منهم أبو عبدالله الحدين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيمي الملقب بالمعلم وكان منهم أبو عبدالله الحدين بن أحمد بن غرج حاجاً وقصد حجاج كتامة واختلط بهم ثم صحبهم إلى كتامة في منتصف ربيع الأول سنة ٢٨٨ ه وعظم أمره فيهم، ثم توفي محمد الحبيب بعد أن عهد بالامامة بعده لابنه « عبيد الله » فدعا إلى إمامته أبو عبد الله الشيمي « فطلبه المكتفى العباسي وكان عبيد الله يسكن « عسكر مكرم » فسار إلى مصر ثم إلى الشام شم إلى المغباسي وكان عبيد الله بسكن « عسكر مكرم » فسار إلى مصر ثم إلى الشام ما عبهما اليسم بن مدرار وزجهما في السجن .

ولما تغلب أبو عبدالله الشيمي على بني الأغلب وملك الفيروان ونزل

برقادة « مستهل رجب سنة ٢٩٦٩ هسار منها في شهر رمضان من هذه السنة في جيوش عظيمة اهتر لها المفرب بأسره إلى سجلماسة وقهر صاحبها حتى فو منها في خاصته . ودخلها فاتحا . وأخرج عبيد الله وابنه من السجن ومشى في ركابهما بجميع رؤساء الفهائل حتى وصلهما إلى فسطاط ضربه بالمسكر فأنزلها فيه وتعقب صاحب سجلماسة فأدركه وقتله .

وأقام عبيد الله بسجاماسة «أربعين يوماً » ثم سار إلى أفريقية في ربيم الآخر سنة ٢٩٧ هو نزل برقادة عاصمة آخر ملوك الأغالبة وخطب له على المنابر وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين . فدعى له في جميع البلاد بذلك ودعا الدعاة الناس إلى مذهبهم ونظم الملك ودون الدواوين وجبى الأموال ودانت له البلاد فشق ذلك على أبى عبد الله الشيمى وأخيه أبى المباس ونافساه وحقدا عليه ووقعا فيه ودبرا قتله فقتلا بأمر عبيد الله المهدى في منتصف جمادى الآخرة سنة ووقعا فيه ودبرا قتله فقتلا بأمر عبيد الله المهدية بالقير وان وأقام لهاسور اوجعل فيه أبواباً زنة كل مصراع منها مائة قنطار من الحديد واتخذهامقراً لملك.

وكان ابتداء بنائها فى ذى القمدة سنة ٣٠٣ ه وبنى المصلى بظاهر هاوجهز جيشا بقيادة ابنه أبى القاسم إلى مصر سنة ٣٠٣ فأخذ الاسكندرية وجزيرة الاشمونين وكثيرا من بلاد الصعيد ثم عاد إلى المفرب.

وفى منتصف ربيع الأول سنة ٣٢٢ ه توفى عبيد الله المهدى بالمهدبة عن ثلاث وستين سنة وكانت مدة إمامته أربما وعشرين سنة وشهراً وعشرين يوماً الهملخصا .

وهو كا قدمنا مؤسس دولة المبيديين بالمفرب وجد الفاطميين بمصر وكانت مدتهم بالمفرب ومصر منذ قام عبيد الله المهدى إلى أن مات العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله وهو آخرهم ٢٧٢ سنة وأياما ، منها بمصر ٢٦٨ سنة فسبحان الدائم الباقي .

#### تنبيه

وقع بين المؤرخين خلاف كبير فى (عبيد الله المهدى) هل هو حقيقة ابن محمد الحبيب بن جعفر المصدق الذى ينتهبى نسبه إلى على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء في كون من السلالة النبوية ، أو هو دعى فى هذا النسب وهو فى الواقع سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان المعروف بالقداح الأهوازى الحجوسى الأصل فغير اسم نفسه ونسبه وزعم لاتباعه أنه عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق .

ذهب إلى القول الأول جمع منهم الإمام القريزى فى الخطط وهوماذكرناه فى صدر البحث واعتمدناه .

وذهب إلى الثانى الإمام البغدادى فى الفرق بين الفرق وآخرون وقال صديقنا العلامة الشيخ محمد زاهد السكوثرى رحمه الله فى تعليقه عليه: وجمهور أهل العلم على أنه دعى فى النسب إلى آل البيت بل هو سليل ميمون القداح كا يظهر من كلام أبى عبد الله بن رزام من علماء القرن الرابع وثقات أصحاب أبى الحسن السكرخى وابن الاخشيد وهو متقدم بدهر على إصدار الحفير أبى الحسن السكرخى وابن الاخشيد وهو متقدم بدهر على إصدار الحفير المعروف من بغداد إذ ألف كتابه حوالى سنة ٣٣٣ ه ثم رد على المقريزى اه ملخصاً وهو يشير إلىذلك المحضر الذى حرر فى بغداد بتوقييع من أمّة الإسلام أذ ذاك بننى نسبه من أشة الإسلام أذ ذاك بننى نسبه من الشجرة النبوية فى سنة ٢٠٤ هم آيام الخليفة القادر العباسى ومهم الشريقان الرضى والمرتضى وأبو حامد الأسفر ابنى والقدورى.

وقد ذكره المقريزى وقال إنهم شهدوا على الساع من شيعة العباسبين وهم خصوم الفاطميين .

وكيفما كان الواقع فالشيمه الإسماعيلية غلاة في عقيدتهم مارقون من الإسلام بانفاق المؤرخين يدينون بما لا يمكن أن يقوله آل بيت النبوة أو

سيرضوا به بحال وأما تشيعهم لآل البيت فظاهر أنه ليس حبا في على ولا في أبنائه ولا في آل البيت وأنما هو ذريعة دبروها لبلوغ أهدانهم الخبيئة التي يسرونها ولا يظهرونها إلا لمن أخذوا عليه العهود والمواثيق ألا يفشى لهم سراً وستذكرها فما بعد .

## ألفاب الإسماعيلية

وُلطائفة الإسماعيلية سبعة ألقاب:

(١) الباطنية . لقولهم إن للقرآن ظاهرا وباطناً . والمراد باطنه ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر والمتمسك بظاهره معذب بالمشقة في الاكتساب وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره .

- (٣) الفرامطة: نسبة إلى داعية خطير إلى مذهبهم ورئيس من أكبر رؤسائهم يسمى (حمدان قرمط) « وقرمط إحدى قرى واسط » .
  - (٣) الحرُمية: لاباحتهم المحرمات والمحارم.
- (٤) السبعية : لزعمهم أن النطقاء بالشرائع سبعة : (آدم ونوح و إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام) . ومحمد سابع النطقاء « يعنون عمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » و بين كل اثنين من السبعة النطقاء سبعة أثمة يتممون شريعته يسمون الصامتين كما سيأتى .

ولا مد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى و يهتدى في الدين وهم :

- ( ا ) إمام يؤدى عن الله وهو غاية الأدلة إلى دين الله .
- (ب) وحجة يؤدى عن الإمام ويحمل علمه ويحتج به له .
  - (ج) وذو مصة بمص العلم من الحجة .

وأبواب وهم أربعة :

(د) داع أكبر يرفع درجات المؤمنين عنده.

- ( ه ) وداع مأذون . يأخذ المهود على الطالبين من أهل الظاهر ليدخلهم في ذمة الإمام ويفتح لهم باب العلم والمعرفة .
- (و) ومكلب ارتفعت درجته فى الدين ولـكن لم يؤذن له فى الدعوة بل فى الاحتجاج على الناس والترغيب فى الداعى .
- (ز) ومؤمن يتبع الداعى وهو الذى أخد عليه المهدوآمن بهوأيقن بالدعوة ودخل فى ذمة الإِمام وحزبه .

وذلك كالسموات السبع والأرضين السبع وأيام الأسبوع والـكمواكب السبعة السيارة .

- (ه) والبابكية: لانباع طائفة منهم « بابك الخرمى » الذى ظهر فى جبل البدين بناحية آذر بيجان واستباح هو وأتباعه المحرمات وقتلوا كثيرا من المسلمين وحارب خلفاء بنى العباس إلى أن قتل هو وأخوه اسحاق بن إبراهيم بسر من رأى فى عهد الممتسم العباسي قال إن حزم وعم شر مذهب الاسماعيلية ومن كان على قول القرامطة و بنى عبيد وعنصرهم اه.
  - (٦) والمحمرة : للبسمهم الثياب الحراء في أيام « بابك » .
- (٧) والاسماعيلية: لاثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق. وقيل لانتسابهم إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق اه من المواقف وشرحها.

قال ابن خلدون: وكما يسمون الاسماعيلية والباطنية لقولهم بالامام الباطن أى المستور يسمون (الملحدة) لما في ضمن مقالتهم من الإلحاد اهـ

## نحلة الإسماعيليه الباطنيه

قال البغدادى في الفرق بين الفرق: إن الإحماعيلية الباطنية من غلاة الشيمة وهم دهر بة زنادقة يقولون بقدم العالم و يجحدون الصانع و ينكرون

الرسلوالشرائع والمبعث والجزاء والمعجزات ويستبيحون سائر المحرمات وبؤولون. الشرائع كتأويلهم الصلاة بموالاة الإمام والحج بزيارته والصوم بالإمساك عن إفشاء سره والزنى المحرم بإفشاء سرهم بغير عهد وميثاق إلى غير ذلك.

ودعوتهم مارقة عن الإسلام ويكفرون أبابكر وعمر وعبان وأكثر الصحابة وأن ضررهم على الإسلام أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس، وقد جاء في رسالة عبيدالله بن الحسين القيرواني إلى سليان بن الحسن بن سعيد الجنّابي شيء كثير من هذا وغيره مما هو أفحش ، ومن زعماتهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح . وكان مجوسيا من سبى الأهواز وابنه عبد الله وعبيد الله بن الحسين القيرواني وعمد بن الحسين الملقب بدتدان وحمدان بن الأشعث الملقب بقرمط ومحمد بن أحمد النسني المعمروف بالبزدوى صاحب كتاب المحصول وابو يعقوب السجزى المعروف ببندانه صاحب كتاب تأويل الشرائم وكتاب كشف الأسر ار وغيرها.

ودعوتهم ترمى إلى إحياء المجوسية وسبيلهم لذلك تأويل القرآن والسنة وقولهم إن للـكتاب ظاهرا و باطنا وأن ظاهره عذاب و باطنه رحمة اله ملخصا .

\* \* \*

#### وَقَالَ اللَّمَضَدُ فِي المُواتَّفُ وَشَارَحُهَا :

إنهم من غلاة الشيعة وأصل دعوتهم إبطال الشرائع ورأمهم في ذلك حدان قرمط وقيل عبد الله بن ميمون القداح وأنهم قد اجتمعوا فقد كروا ما كان عليه أسلافهم المجوس من الملك والسلطان وأنه لا سبيل لهم إلى دفع المسلمين بالسيف الهلبتهم واستيلائهم على المالك فلا بد أن يحتالوا بتأويل شرائع الإسلام إلى ما يعود إلى قواعدهم واستدراج عوام السلمين وضعفائهم اليها ولا بد أن ذلك يذهب ريحهم ويضعف شأنهم و بسمل بعد ذلك أمرهم اله ملخصا بإبضاح.

## تاريخ بعض مؤسسي مذهب الإسماعيلية

و يحسن بنا أن نذكر هنا نبذة من تاريخ بعض مؤسسي مذهب الإسماعيلية الباطنية ودعاتهم نقلا عن المصادر التاريخية الوثيقة فنقول:

قال الملامة المفريزى: إن ابتداء هذه الدعوة ينسب إلى ( ميمون بن ديسان القداح ) وكان مجوسياً من سبى الاهواز وكان مولى لجمفر الصادق ومن غلاة الشيمة وإليه تنسب فرقة الميمونية .

وكان له ولد اسمه (عبد الله) اطلع على مقالات المنحرفين عن الإسلام والفلاسفة الأقدمين وأعجب بها فانتحل مذهب الباطنية على هذه المبادئ ودعا إليه ورتب الدعوة إليه في مراتب متتابعة تنتهى بمن يستجيب لها إلى اعتفاق مذهبه والخروج من الإسلام.

وجمل مفتاحها الدعوة إلى إمامة محمد بن إسماعيل بن جمفرالصادق وأظهر دعو ته بالأهواز وأثرى بها واشتهر. ولما أنكر عليه الناس وهُمُوا به فرَّ إلى البصرة ومعه من أصحابه الحسين الأهوازى ثم إلى الشام وأقام بسلمية من بلاد سوريا .

وبعد موته قام بالدعوة ابنه (أحمد) وسيَّر الحسين الاهوازى داعية إلى العراق فلقى (حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط) فدعاه واستجاب له وكان من أمره ماهو مذكور في أخبار القرامطة .

ولما مات أحمد قام بالدعوة بعده ابنه ( الحسين) ثم ابنه الآخر (محمد أبوالشلمام) وكان من أمرها ماهو مذكور في موضعه من هذا الكتاب وانتشرت الدعوة في الأفطار ووضعت لها الكتب وصارت علما مدونا ثم اضمحلت بموت أهاما اهملخصا .

ومن المؤسسين لهذا المذهب ( عمد بن الحسين الملقب بدندان ) من أهالى السرخ ، اجتمع هو ورفاقه مع (ميمون القداح) في سجن والى العراق فأسسوا فيه مذهب الباطنية ثم أظهروا دعوتهم بعد الخروج من السجن فاستجاب لها بعض أكراد الجبل وأهل جبل البدين ودخل في دعوتهم (حمدان بن الأشعث المدروف بقرمط) ثم أصبح رئيساً من رءوس المذهب وعرف أتباعه باسم القراء طة.

ولما مات دندان قام بعده بالدعوة (أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنّابي) « نسبة إلى جنّابه من بلاد فارس » القرمطي وكان دقاقا و نفي من جنّابه فأقام بالبحرين.

وجمل يدعو المرب إلى مذهبه فعظم أمره فحاربه الخليفة فظفر الحسن ثم صافاء المقتدر العباسي واستولى على سائر بلاد البحرين ثم قتله خادم له صقابي راوده عن نفسه في الحمام سنة ٣٠١ هـ اهـ . أعلام . والفرق بين الفرق .

\* \* \*

(ومنهم) حفيد لميمون القداح اسمه (أبو القاسم بن مهرويه القرمطى) خرج بالشام داعية سنة ٢٨٩ه ودخل أتباعه الرصافة وقتلوا كثيرا وأحرقوا مسجدها الجامع ثم قصدوا دمشق فحاربهم جيش الخليفة المكتفى فهزمهم إلى الرقة ثم إلى الرملة فتمقهم الجيش وأسر هو وأتباعه وقتلوا ببغداد .

\* \* \*

ثم خمدت شوكة القرامطة إلى سنة ٣١٠ وظهر بعدها (أبو طاهر سليمان ابن الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ).

وهو طاغية جبار وصفه الإمام الذهبي بأنه عدو الله ، وأبن الأعرابي بأنه زنديق استولى أبوه على هجر والاحساء وقطيف وسائر بلاد البحرين ثم هلك سنة ٣٠١ فولى ابنه مكانه ووثب على البصرة سنة ٣١١ فنهبها وسبى نساءها ثم أغار على الـكوفة في عهد المقتدر العباسي سنة ٣١٣ فنهبها ثم استولى على الرحبة وربض الرقة ودعا إلى المهدى وأغار على مكة يوم التروية سنة ٣١٧ والمناس محرِ مُون فاقتلع الحجر الأسود وأرسله إلى هجر ونهب أموال الحجاج وقتل الـكثيرين منهم في الطواف وعرّى البيت الحرام وأخذ بابه وردم زمزم بالقتلى وعاد إلى هجر فألَّهَ بمض أصحابه وزعم بمضهم أنه المسيح ثم هلك بالجدرى في هجر سنة ٣١٨.

أما الحجر الأسود فقد أرسل من هجر إلى الكوفة ثم رد منها إلى مكة على يد أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى النيسابورى سنة ٣٣٩ اه أعلام والفرق بين الفرق .

\* \* \*

(ومنهم) (ابن أبى زكريا الطامى القرمطى) الذى ظهر بالإحساء والبحرين بعد سليان بن الحسن سنة ١٠٩٩ فأفسد في البلاد وسن لأتهاعه اللواط وأوجب قتل الغلام الذى يأباه وأمر بقطع يد من أطفأ نارا بيده ولسان من أطفأها بنفخه لققديسه الغار التي يعبدها المجوس وقد طالت فتنقه حتى سلط الله عليه من ذبحه على فراشه اه من الفرق.

\* \* \*

وفي «الموسوعة المربية الميسرة»: أن القرامطة أصحاب دعوة زعزعت العالم الإسلامي سنة ١٠٥. وكان رأسهم (حمدان بن الأشعث القرمطي) انتشرت دعوته الاسماعلية باليمن سنة ١٠٥م بواسطة (على بن الفضل الحيري) اليمني الأصل ومنصور بن حسن الكوفي واستولى الأول على ذمار وصنعاء سنة ١٠٥م وتغلب على جيوش الهادي العباسي وقامت في اليمن حروب كثيرة واستباح كثيرا من المحرمات وادعى النبوة ولم تهدأ البلاد إلا بموته مسموما في سنة ١٥٥م.

وأما منصور بن حسن فقد تعلب على جزء من البمن واتخذ مركزه في ( مسور ) .

وللقرامطة أتباع يمرفون باسم (المكارمة) أو الباطنية ، وكثير منهم يعيش فى حَراز وعلى مقربة من صنعاء وقد قضى على نفوذهم الإمام ابن حميد الدين بعد توليه الملك بالبمن اه.

#### (على بن الفضل)

قال فى ترجمته العلامة الزركلى: إنه أحد المتغلبين على المين ، وكان أول ظهوره فى ( مسور ) فى كوكبان بالمين وأظهر دعوته للمهدى المنتظر سنة ٢٩٠ه فتبعه كثيرون وملك ملكاضخا وقتل كثيرين واستولى على الجبال والنهائم ثم دخل زبيد وصنماء وأدعى النبوة وأباح المحرمات ومات مسموما سنة ٣٠٣ه ( وسيأتى بعض فضائحه فى الكتاب ).

وفى كتاب المسجد المسبوك: أنه من ولد خنفرى بن سبأ بنضبعى رحل من الىمن إلى الحرفة وتعلم مذهب الاسماعياية وعاد إلى الىمن داعيا اه.

وفى كتاب الحور المين: أنه استولى على كثير من مخاليف الىمين وهو أول من سن القرمطة أى الزندقة بلسان أهل الىمين اه.

وفي نزهة المجالس: أنه صاحب الأبيات المشهورة التي أولها:

\* خذى الدف ياهذه واضربي \*

وستاتى فى الـكتاب وقد تمثل بها الممرى فى رسالة الغفران طبعة الممارف ٣٧٣ وهو فى كشف أخبار الباطنية « الجدنى » نسبة إلى ذى جدن من سبأ .

وفيه: كان أول أمره إماميا أثنى عشريا من أهل جيشان وحج وزار الكوفة ولتى فيها ميمون في مذهب

القرمطة فعاد إلى البين وأظهر التنسك والعبادة ودعا الناس إلى توك المعاصى فالتفوا حوله ووجههم إلى بعض الجهات فحاربوا وغنموا وأفهمهم أن هذا جهاد لأهل المعاصى حتى يدخلوا فى الدين واشتد بأسهم وعظم أمرهم فى بلاد يافع وأطاعته قبائل مذحج وزبيد وغيرها واستولى على بلاد يحصب ثم دخل صنعاء وأظهر فيها مذهبه ودعوته (التى أخفاها بالتنسك المكاذب) اه بإيضاح.

## مراتب الدعوة عند الباطنية الإسماعيلية

نظم الاسماعيليون دعوتهم إلى نحلتهم تنظيا دقيقا فجملوها على مراحل متمافية بحيث لايترك الداعى مرحلة إلى أخرى حتى يتأكد من بلوغ غايته في السابقة وتهبى المدعو لتلقى الدعوة اللاحقة وهو في كل مرحلة يؤكد ويكرر وبسوق الشواهد والدلائل من الآيات التي يؤولها على مايوافق هواه ومن غير الآيات حسما يراه ولا يستطيل الزمن ولا يمل المتكرار ولا يقصر عن جهد في ذلك .

وقد أعدوا للدعوة دعاة ماهرين مدربين على غاية من الذكاء والفطنة والخبرة بأحوال العامة وطبائع النفوس ونزعاتها وطرق اجتذابها والتأثير فيها مع التدرج والأناة والرفق والاحتيال في كل ذلك .

فإذا المدعوُّ في آخر مراحلها قد انخلع مما ألفه وشبّ عليه وانجذب وأنقاد لما ألتي إليه .

و إذا هو قد خلع من عنقه ربقة الاسلام . واستحال زنديقا باطنيا بكر، الحلال ويعشق الحرام :

وقد نظموا الدعوة في عمد الدولة الفاطمية بمصر تنظيما أوفى وأدق فجملوها تسم مراتب آخذا بمضما برقاب بعض كل مرتبة تنبني على ما قبلها وتممد

لما بعدها وكلما تقوم على التشكيك والتلبيس والخداع ومسخ الحقائق والاشادة بتماليم الفلاسفة الاغربقيين التي لاتستند إلى برهان صحيح ولا شرع منزل، وعلى أن للقرآن ظاهراً وباطنا، وأن للشريعة أسراراً خاصة وتأويلات لا يعلمها سوى الأثمة ومن يصطفونه من الدعاة، وأنها رموز وإشارات لا يعرفها إلا أهلما المقربون، وغايتها التي يهدفون إليها التحلل من جميم الذكايف الشرعية والإباحة العارمة.

ولا بأس أن نذكر خلاصة هذه الدعوات ومراتبها نقلا عن العضد والبغدادي والمقريزي، والأخبر خاص بنظام الدعوة في عهد الفاطميين بمصر.

\* \* \*

قال صاحب المواقف: للدعوة عند الشيعة الاسماعيلية مراتب متتابعة: ( الأولى ) الذوق. وهو تفرُّس حال المدعو لمعرفة قبوله للدعوة أو عدمه ولذلك يقولون: توريةً \_ لاتلق البذر في الأرض السبخة. ولا تتكلم في بيت فيه سراج .

( الثانية ) التأنيس. باستمالة كل مدعو ما يميل إليه هواه وطبعه ولو بالمحرمات .

(الثالثة) التشكيك في أركان الشريعة بقولهم: ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور. وقضاء الحائض الصوم دون الصلاة. والغسل من المنى دون البول. واختلاف عدد الركعات في الصلاة ؟ وغير ذلك. ثم طئ الجواب عن ذلك. ليتعلق قلب المدعو بمراجعتهم والاستفادة منهم.

(الرابعة) الربط: وهو أخذ الميثاق على المدءو \_ كما أخذ على اللهبيين ميثاقهم \_ بألا يفشى لهم سرا ثم حوالته على الإمام لحل ماأشكل عليه .

( الخامسة ) التدليس . وهو دعوى موافقة أكابر الدنيا والدين الهم حتى يزداد ميله إلى مادعى إليه .

( السادسة ) التأسيس : وهو تمهيد مقدمات يقبلها المدعو ويسلمها .

( السابعة ) الخلع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال التكليفية البدنية .

(الثامنة) السلخ: عن الاعتقادات الدينية · وحينئذ يأخذون في إباحة المحرمات بأسرها والحث على استعجال اللذات وتأويل الشرائع .

\* \* \*

وحين ظهر (الحسن بن محمد الصباح) جدد الدعوة على أنه و الحجة » ومنع العامة من الخوض فى العلوم والخواص من الفظر فى السكتب المتقدمة كيلا يطلعوا على فضائحهم. ولم يزالوا مستهزئين بالنواميس الدينية والأمور الشرعية فاسقطوا المتكاليف وأباحوا المحرمات . وكثرت شوكتهم وأظهروا الفساد فى الأرض : اه ملخصامن المواقف .

\* \* \*

وقال في الاعلام (الحسن بن الصباح بن على الاسماعيلي)المولود سنة ٤٧٨ هو المتوفى سنة ١٨٥ ه داهية شجاع أصله يمنى من حير ولد في مرو و تتلهذ لأحمد بن عطاش من أعيان الباطنية في عهد ملكشاه السلجوقي ثم كان مقدم الاسماعيلية باصبهان وطاف البلاد ودخل مصر وأكرمه المستنصر العاطمي فعاد داعيا إلى إمامته في الشام والجزيرة وديار بكر والروم وخراسان وماوراء المهر شم استولى على قلعة ألموت بنواحي قزوين وضم اليها عدة قلاع وبتي بها إلى وفاته وهو صاحب الدعوة المزارية (نسبة إلى نزار بن المنتصر لدين الله الفاطمي ولم يخلص صاحب الدعوة المزارية (نسبة إلى نزار بن المنتصر لدين الله الفاطمي ولم يخلص المسلمين من شره إلا هو لاكو المفولي سنة ١٢٥٦ م كا في الموسوعة المربية المسلمين من شره إلا هو لاكو المفولي سنة ١٢٥٦ م كا في الموسوعة المربية الميسرة) وكان من كبار الزنادةة ودهاة العالم ومن بقاياهم اليوم في الهند الأغاخانية

يتزعمونها بالوراثة ولهم كتيب ضالة وهو رأس فرقة الحشاشين والفدائية اه

وقال ابن خلدون: وللاسماعيلية مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا اليها الحسن بن محمد الصباح في آخر المائة الخامسة وملك حصونا بالشام والعراق ولم تزل دعوته فيهما إلى أن توزعها الهلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التتر بالمراق فانقرضت، ومثالبه مذكورة في كتب الملل والنحل أه.

\* \* \*

وقال البغدادى: إن مراتب الدعوة عندهم هى التفرس والتأنيس والتشكيك والربط والتمليق والتدليس والتأسيس وأخذ العهود والمواثيق بالأيمان المغلظة الحكثيرة وآخرها الخلع والسلخ بالتأويلات للنصوص التشريعية التى تنتهى بالزندقة واستباحة المحرمات وترك العبادات وابطال شرائع الاسلام اه

ثم أسهب فيها القول فأرجع اليه إن شئت .

كلام المقريزى فى الدعوة الإسماعيلية بمصر ومراتبها

قال المقريزي ماخلاصته: إنه كان من المناصب السكبرى التي استحدثتها المدولة الفاطمية بمصر منصب داعي الدعاة وكان بلي في الرياسة قاضي القضاة ويتزيابزيه في اللباس وغيره، وله نواب كنواب الحكم في الرياسة قاضي القضاء نقيبا. ويحضراليه فقهاء الدولة في مكان يدعي (داراله لم) وتجرى على المتصدرين منهم أرزاق واسعة وكان الفقهاء منهم يدوِّنون ما يراد نشره في دفتر (سجل) يدعي (مجلس الحكمة) ثم يعرضونه عليه في كل يوم أثنين وخميس فيعرضه على يدعى (مجلس الحكمة) ثم يعرضونه عليه في كل يوم أثنين وخميس فيعرضه على الخلهفة لامضائه بخطه ثم يجلس بالقصر في هذين اليومين لتلاوته على الناس في هكانين ، للرجال على كرسي الدعوة بالايوان السكبير ، وللنساء بمجلس هكانين ، للرجال على كرسي الدعوة بالايوان السكبير ، وللنساء بمجلس

الداعى وهو من أعظم المبانى وأوسمها فاذا فرغ من التلاوة أقبل الحاضرون عليه يقبلون يديه فيمسح رءوسهم بموضع خط الخليفة ويأخذ الفجوى من كل واحد وهى ثلاثة دراهم وثلث درهم ثم يقدم ما اجتمع منها إلى الخليفة فيمطيه منها مايمينه لنفسه وللفقباء.

ومن يقدم له ١٣٦٠ ديدار على حكم النجوى برقعة مكتوب عليها اسمه يتميز في المجلس و يعطى كتابا بخط الخليفة فيه « بارك الله فيك وفي ما ك ووادك ودينك » فيدخره عنده ويفاخر به ، وكان داعى الدعاة يفر دللخاصة وشيوخ الدولة وخدم القصور مجلسا ، ولعوام الناس والطار أبين على البلد مجلسا والمنساء في الجامع الأزهر مجلسا، وللحرم وخواص نساء القصور مجلسا وكان يعمل المجالس في داره ثم ينفذها إلى من مختص مخدمة الدولة ويتخذ لهذه المجالس كتبا يبيضونها بعد عرضها على الخليفة ويقبض في كل اجتماع مايقدم من النجوى ويدفعه إلى بيت عرضها على الخليفة ويقبض في كل اجتماع مايقدم من النجوى ويدفعه إلى بيت المال تباعا وكانت هذه المجالس تسمى ( مجالس الحسكة ) :

ثم ذكر الدعوات التسع على المترتيب وهي : ( الدعوة الأولى ):

يبدأ الداعى بسؤال المدعو عن المشكلات الدينية ومعانى الأمور الشرعية وعن شيء من الطبيعيات والأمور الغامضة ويدعه يقكر فيها طويلا ثم يةرر له أن الدين مستور وأكثر الناس به جاهلون ، وعلمه خص الله به الأثمة ، ويشوقه إلى المعرفة فإذا وجده مقبلا عليها أخذ في ذكر معانى شرائع الدين وأفهمه أن آفة الناس الاعراض عن الأثمة القائمين بأمر الدين وحفظه ومعرفة بواطنه وأسراره وتقليد السفلة وطاعة الكبراء طلبا للدنيا وتغيير كتاب الله وصنة رسوله ومخالفة دعوته وإفساد شريعته ومعاندة خلفائه من بعده .

ثم يأخذ في مدح الإسلام وأنه ما جاء بالاماني ولا بالشهوات ولا بما خف

ملى الألسنة وعرفه دهماء العامة ولكنه. علم غامض ستره الله فى حجبه وعظّم شأنه عن ابتذال أسراره فهو سر الله المكتوم الذى لا يطيق حمله إلا ملّك مقرب أو بنى مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى. وما يزال به حتى يتعلق بالداعى .

ثم يمرض كذيراً من المشكلات ويحثه على النظر والنفكر ويستشهد ببعض الآيات الواردة فى ذلك ، فإذا علم حرص المدعو على المعرفة أمره بالتأنى وأعلمه أن دين الله أعز من أن يبذل لغير أهله . وقد جرت سنة الله بأخذ المهد على رسله وأخذهم المهد على من يرشدونه فاعطنا صفقة يمينك وعاهدنا بالمؤكد من الايمان أن لاتفشى لنا سراً ولا تظاهر علينا أحداً ولا تطلب لناغيلة، ولا تكتمنا نصحا ولا توالى لنا عدوا .

( وقد ذكر المقريزي صيغة اليمين وهي طويلة كا ذكرها البغدادي ) .

فإذا حلف بالصيغة المرسومة طلب منه جُعلا من المال بحسب ما يراه فاذا أعطى للداعى الجعل انتقال به إلى الدعوة الثانية .

## ( الدعوة الثانية ) :

وفيها يقول الداعى إن الله لا يرضى فى إقامة حقه وشرعه إلا أن يؤخذ عن الأُمّة الذين نصبهم للناس وأقامهم لحفظ شريعته ، ويمضى فى تقرير ذلك مستدلا عليه بأ مور مقررة فى كتبهم حتى يرسخ ذلك الاعتقاد فى نفس المدعو فاذا اعتقد ذلك نقله إلى الدعوة الثالثة .

## ( الدعوة الثالثة ) :

وفيها يقرر له أن الأثمة سبعة رتبهم الله كما رتب السبعيات المعروفة أولهم على بن أبى طالب والسابع إسماعيل بن جعفر وبذلك ينحل عن معتقد الإمامية ثم

يأُخذ في ذم باقى الأثمة الاثنى عشرية من موسى الكاظم إلى محمد بن الحسن العسكرى.

ثم يقرر له أن الإمام السابع هو المختص بعلم بواطن الشريعة وعلم التأويل وعنده سر الله المسكتوم وأن دعاته هم الوارثون لذلك كله عنه دون سائر الشيعة

#### (الدعوة الرابعة ) :

وفيها يقرر الداعى أن الأنبياء الناطقين بالشرائم الناسخين لشرائع من سبقهم سبعة كمدد الأثمة والحكل واحد صاحب يأخذ عنه دعوته ويظاهره في حياته ويخلفه بعد موته إلى أن يبلغ شريعته لمن يكون سبيله معه كسبيله هو مع نبيه وهم جرا إلى أن ينتهبى العدد إلى سبعة ويقال لهم السبعة الصامتون لثبانهم على شريعة اقتفوا فيها أثر واحد هو أولهم ويسمى (السوس).

ولا بد عند أنقضاء دور هؤلاء السبعة من استفتاح دور آخر يظهر فيه نبى ينسخ شريعة النبى السابق وهكذا حتى يقوم النبى السابع من النطقاء فينسخ جميع الشرائع السابقة ويكون صاحب الزمان الأخير .

ف كان أول السبعة النطقاء آدم وسوسه أبنه شيث ويليه ستة صامتون و ثانى النطقاء نوح وسوسه ابنه سام و ثالثهم إبراهيم وسوسه ابنه إسماعيل ورابعهم موسى وسوسه شمه و الصفا وسادسهم عيسى وسوسه شمه و الصفا وسادسهم محد (صلى الله عليه وسلم) وسوسه على بن أبى طالب وبعده ستة صامتون على الشريعة المحمدية وهم على الترتيب ابنه الحسن شم ابنه الحسين شم ابنه على زين المابدين شم ابنه محمد الباقر شم ابنه جمفر المصادق شم ابنه إسماعيل وهو آخر الصمت والسابع من النطقاء هو صاحب الزمان وهو عند هؤلاء الاسماعيلية المصمت والسابع من النطقاء هو صاحب الزمان وهو عند هؤلاء الاسماعيلية محمد بن إسماعيل بن جمفر وهو الذي شريعته ناسخة لشرائع الستة النطقاء قبله

والذى انتهى إليه علم الأولين وقام بعلم بواطن الأمور وكشفها وإليه وحده المرجع فى تفسيرها وعلى جميع الناس اتباعه والخضوع له لان الهداية فى موافقته والضلال والحيرة فى العدول عنه .

فإذا أعتقد المدعو ذلك انتقل به الداعي إلى الدعوة الخامسة .

#### (الدعوة الخامسة):

وفيها يقرر الداعى أنه لابد مع كل إمام قائم فى كل عصر من حجيج متفرقين فى جميع الأرض عدتهم اثنا عشر رجلا فى كل زمان كا أن عدد الأثمة سبعة بدليل أن الله خلق النجوم التى عليها قوام العالم سبعة ، والسموات سبعا والأرضيين سبعا وجعل البروج اثنى عشر وكذا الشهور ونقباء بنى إسرائيل ونقباء الرسول صلى الله عليه وسلم من الانصار وجعل فقرات الظهر اثنتى عشرة وفقرات العنق سبعا .

فَإِذَا تِقْرِرُ ذِلِكُ فِي نَفْسُ المُدَّعُو نَقْلُهُ الدَّاعِي إِلَى الدَّعُومُ السَّادِسِةِ ﴿

#### (الدعوة السادسة):

وفى هذه الدعوة يأخذ الداعى فى تفسير معانى شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والحج والطهارة وغير ذلك بامور مخالفة للظاهر مع تمهيد قواعد (تشرح فى أزمنة فى غير عجلة) تؤدى إلى أن هذه الأشياء وضعت على جهة الرموز لمصلحة العامة وسياستهم حتى يشتغلوا بها عن بغى بعضهم على بمض ولتصدهم عن الفساد فى الأرض حكمة من الناصبين للشرائع وقوة فى حسن سياستهم لأتباعهم وإتقاناً منهم لما رتبوه من النوامبس ونحو ذلك حتى يتمكن هذا الاعتقاد فى نفس المدعو .

فإذا طال الزمان واعتقد المدعو ذلك نقله الداعي إلى الكلام في الفلسفة

وحضه على النظر في مقالات الهلاطون وارسطو وفيثاغورس واضرابهم من فلاسفه اليونان ونهاه عن قبول ما يخالفها من السمعيات فإذا اطمأن إلى ذلك وإلى رفضه السمعيات وهي من أهم تعاليم الإسلام نقله إلى الدعوة السابعة .

#### (الدعوة السابعة):

وقبل الدخول فيها لابد أن يتأكد الداعى من تأهل المدعو إلى قبولها واستمداده لتلقيها فاذا تأكد من ذلك قال له: إن الناصب للشريعة لايستغنى بنفسه ولابد له من صاحب معه بعبر عنه وهذا إنما هو إشارة العالم السفلى لما يحويه العالم العلوى فإن مدبر الحكون قد صدر عنه أول موجود بغير واسطة حيث قال له كن فكان ثم يفيض في هذا الكلام المعتمى المأخوذ أصله من كلام الفلاسفة اليونانيين القائلين بأن الواحد لايصدر عنه إلا واحد (راجع الموقف وأمثالها) إلى أن يقول المدعو إن كنت من أهل هذا الكلام ورضت نفسك عليه ظهر لك ما ذكرت فاذا تقرر عنده ما ذكر نقله إلى الدعوة الثامنة.

#### (الدعوة الثامنة ) :

وفيها يقول الداعى إن مدبر العالم إنما تقدم على الصادر عنه الأول تقدم العلة على المعلول ثم كانت الاعيان كلما صادرة عن الصادر الثانى بترتيب معروف فى كتب الفلسفة ومع ذلك فالسابق عندهم ليس له اسم ولاصفة ولا يعبر عنه فلا يقال هو موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز لأن الإثبات عندهم يقتضى الشركة بينه وبين المحدثات واانفى يقتضى التعطيل وإنه ليس بقديم ولا محدث بل القديم امره وكلته والمحدث خلقه وفطرته.

فاذا استقر ذلك عند المدعو قرر له أن التالى يدأب فى أعماله حتى يلحق بمنزلة السابقوأن الصامت فى الأرض يدأب فى أعماله حتى يصير بمنزلة الناطق تماما وأن الداعى يدأب في أعماله حتى يبلغ منزله السوس وهكذا تجرى أمور المالم في أدواره ولهذا المقام بسط كبير .

فاذا اعتقده المدعو قرر له الداعى أن معجزة النبى الناطق ليست إلا أشياء تنتظم بها سياسة الجهور وتشمل السكافة مصلحتها بترتيب من الحسكة تحوى معانى فلسفية عالية فتارة يعمر عنها برموز يعقاما العالمون وتارة بافصاح يعرفه كل أحد فينتظم بذلك للنبى شريعة يتبعما الناس ثم يقرر للمدعو أن للقيامة والقرآن والثواب والعقاب معانى غير ما يفهمه العامة وغير ما يتبادر للأذهان وليست هى إلا حدوث أدوار بعد أدوار من أدوار السكواكب وعوالم اجتماعاتها من كون وفساد جاء على ترتيب الطبائع كا بسطه الفلاسفة في كتبهم.

فإذا استقر هذا الاعتقاد عند المدعو نقله الداعي إلى الدعوة التأسمة .

## (الدعوة التاسعة)

هذه الدعوة هي النتيجة التي يحاول الداعي الوصول إليهما وترسيخها في قلب المدعو فاذا تيقَّن أن المدعو تأهل لكشف السر والافصاح عن الرموز أحاله على ما تقرر في كتب الفلاسفة من علم الطبيعيات وما بعد الطبيعة والعلم الآلهي عندهم وغير ذلك من فروعها حتى إذا تمكن ذلك في نفس المدعو كشف الداعي قناعه . وقال له :

ما ذكر من الأصول والحدوث رموز إلى معانى المبادى، وتقاب الجواهر وأن الوحى إنما هو صفاء النفس فيجد النبى فى فهمه ما يلقى إليه فيبرزه للناس ويسميه كلام الله الذى ينظم به شريعته حسما يراه من المصلحة فى سياسة الناس ولا يجب العمل بها إلا بحسب الحاجة من رعاية مصالح الدهاء بخلاف العارف فإنه لا يلزمه العمل بها ويكفيه معرفتها فقط وماعدا العرفة من

سائر النشريمات إنما هو أثقال وآصار حملها الكفار أهل الجمالة لممرفة الأغراض والأسباب .

ومن جملة المعرفة عندهم أن الانبياء النطقاء إنما هم اسياسة العامة وأن الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة إلى آخر هذه المعميّات والآراء الفاسدة والأقوال الباطلة التي تقذف بالمدعو إذا اعتقدها في أتون الضلال والفواية وتخرجه من ربقه الإسلام والعياذ بالله تعالى اه بتلخيص من الخطط المقريزية.

ثم يقول المقريزى ولهم فى الدعوات مصنفات كثيرة اختصرت منها ما تقدم ذكره اه .

و إنما اطلنا بنقل هذه الدعوات ليقف المطالع على إممان هذه الفرقة الضالة في الغواية وحرصها على استدراج ضعفاء المسلمين بما يزينون لهم من القول وينقثون في قلومهم من الأباطيل حتى بنسلخوا من دينهم ويمسوا ضلالا ما رقين .

## الإساعلية

#### فى الموسوعة العربية الميسرة

وفى الموسوعة الدربية الميسرة الطبوعة بمصر سنة ١٩٦٥: أن الاسماعيلية فرقة من الشيعة الباطنية تنسب إلى إسماعيل الأمن الأكبر لجعفر الصادق الإمام السادس المتوفى بالمدينة سنة ٧٦٠ ـ سنة ٧٦١ م والذى جعلوا له الامامة بعد أبيه .

وقد ترك أبناء إسماعيل المدينة بمدوفاة أبيهم وانتشروا فى دماوند وخراسان

وقندهار والهند والشام و بلاد الفرب واوفدوا الدعاة إلى البلادالاسلامية يدعون فيها إلى مذهبهم الباطني .

ومن أشهر دعاتهم (ميمون القداح) وكان ابنه عبد الله إماما للفرامطة و ( الحسن بن الصباح) وكان زعيما لطائفة الحشاشين و ( راشد الدين سنان بن الميان ) و ( أغا خان ) زعيم الإسماعيلية المتوفى سنة ١٩٥٧ م

\* \* \*

والاسماعيلية حالياً أتباع كثيرون في فارس وأواسط آسيا وافغانستان والحوض الأعلى لنهر جيحون والهند وعمان والشام وزبجبار وتنجانيةا.

\* \* \*

وللاسماعيلية دعوة وفلسفة ، والدعوة على مراتب ، لـكل من يحل مرتبه منها من الدعاة اسم خاص له مدلوله عندهم بالقياس إلى ما يتموم به من تبليغ الـكلام المنزل وتأويله (۱) والنبى الذى يبلغ الـكلام المنزل اسمه (الناطق) والإمام الذى يؤول هذا الـكلام هو (الاساس) وعليه فالنبى صلى الله عليه وسلم (ناطق) وعلى بن أبى طالب هو (الاساس) ويأنى بعد الناطق والاساس الإمام والحجة والداعى

ثم ذكر في الموسوعة فلسفتهم بما يوافق فلسفة اليونانيين الأقديين . واللاسماعيلية كتب كثيرة لا يزال أكثرها مخطوطا وسريا أهمها كتاب راحة العقل للداعي أحمد حميد الدين الـكرماني الهملخصا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يؤيد هذا ما سبق نقله عن العضد في المواقف .

# كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (١) في مذهب الإسماعيلية

(سئل) شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفة النصيرية الذاهبين إلى تناسخ الأرواح واستحلال المحرمات، وتأويل الشرائع، وأن لها معانى غير ما يظهر منها وهى المرادة، وأن آدم اسم ومعناه شيث ويعقوب اسم ومعناه يوسف وموسى اسم ومعناه يوشع وسليان اسم ومعناه آصف ومحمدا اسم ومعناه على، وأن أبا بكر وعمر وعمان أبالسة إلى آخر ماجاء فى الاستفتاء (فأجاب) بقوله إن هؤلاء النصيرية الذين يسمون أيضا بالقرامطة والإسماعيلية والباطنية والملاحدة والحرمية والمحمرة ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه المحكفر المحض، وحقيقة أعرهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء والرسل ولا بشيءمن الكتب المنزلة ولا بالدار الآخرة وهم تارة يبنون أقوالهم على مذهب الفلاسفة الطبيعيين وتارة على مذهب الفلاسفة الطبيعيين وتارة على مذهب الفلاسفة الطبيعيين وتارة على مذهب المحرام والصيام بكمانها والنكاح والحج بزيارة شيوخهم وأعمتهم ويستحاون الفواحش ونكاح البنات والامهات وسائر المحرمات.

وهم يتظاهرون بالإسلام ويبطنون السكفر ويزهمون أن ذلك مذهب جفر الصادق وحاشا أن يقول ذلك مع أنه توفى سنة ١٤٨ ه وهذه

<sup>(</sup>۱) هو الامام الحجدد شيخ الاسلام أبو العباس تقى الدين أحمد ابن الامام شهاب الدين عبد الحليم ابن شيخ الاسلام مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن عبدالله ابن تيمية الحرائى العنبلى المتوفى بدمشق سنة ٧٢٨ هرحمه القومن مؤلفاته الفتاوى الكبرى وقد ترجمنا له في رسالة خاصة فلتراجع .

الأفوال وضمت بعد المائة الثالثة ، وكان من أنباعهم إخوان الصقا وابن سينا وأبنه وأخوم والطوسى شارح الاشارات ، ولهم ألقاب ودعوات مرتبة أخذوهاعن المجوس والفلاسفة والرافضة ويزعمون أن محمد بن إسماعيل هو الإمام السابع .

ومن وصاياهم الدخول على عامة المسلمين وجهالهم من باب التشيع لآل البيت وهم أكفر من البهود والنصارى والمشركين وضررهم أشد من ضرر هؤلاء لتظاهرهم بالتشبع والموالاة لأهل البيت ومقصودهم إطال شرائع الإسلام اهمن الفتاوى ج ٤ في باب قطاع الطريق والبغاة .

# كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في فضل أبي بكر وسائر الخلفاء الراشدين

قال شيخ الإسلام ابن بيمية : لم يقل حد من علماء المسلمين المعتبر بن أن عليا أعلم وأفقه من الشيخين ولا من أبي بكر وحده بل إجماعهم منعقد على أن أبه بكر أعلم من على رضى الله عنهما . كيف وأبو بكر كان محضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتى ويأمر وبنهى ويقضى ويخطب كاكان يفعل ذلك إذا خرج معه يدعو الناس إلى الإسلام - والنبى صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول ولم تركن هذه المرتبة اغيره .

وكان صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر وعمر فى مشاورته على سائر أسحابه مثل قصة مشاورته فى أسارى بدر وغيرها وقدروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لهما إذا اتفقتما على أمر لم أخالف كما ولذا كان قولها حجة فى أحد قولى العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحد . وهذا بخلاف قول عثمان وعلى رضى الله عنهما .

وفى السنن أنه قال « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » ولم مجعل هذا لغيرهما بل قال « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » فأمر بانباع سنة الخلفاء الراشدين الأربعة وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما وهي مرتبة أعلى كا لايخني .

وفى صحيح مسلم أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا معه فى سفرفقال « إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » .

وثبت أن ابن عباس وهو حبر الأمة وأفقه الصحابة فى زمانه كان يفتى بقول أبى بكر وعمر إذا لم يجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم قولهما على قول غيرهما من الصحابة .

وإيضاكان اختصاص أبى بكر وعر به صلى الله عليه وسلم فوق أختصاص غيرهما وأبو بكركان أكثر أختصاصا فانه كان يسمر عنده صلى الله عليه وسلم عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين كما في حديث عمر وحديث الصحيحين .

ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم فى سفر الهجرة غير أبى بكر ولم يبق معه فى العريش يوم بدر غير أبى بكر . وقال إن أمن الهاس على فى صحبته وذات يده أبو بكر ولوكنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا » وهذا من أصح الأحاديث فى الصحاح من وجوه كثيرة .

وفى الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال « إن الله بمثنى إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواسانى بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لى صاحبى وكرزها ثلاثا فيا أوذى بعدها .

ثم ذكر شيخ الإسلام ما في الصحيحين من حديث ابن عباس وفيه ترحُّم على على عمر وهو مسجى على سريره يوم دفنه وقوله « ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله عز وجل بعمله منك » .

\* \* \*

وسأل الرشيد مالكا عن منزلة الشيخين منه صلى الله عليه وسلم فقال منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته ، وكثرة الإختصاص والصحبة مم كال المودة والحبة والائتلاف والمشاركة في العلم والدين تقتضى أنهما أحق بذلك من غيرهما .

أما الصديق فانه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجزعتها غيره حتى بينها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصا ، وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكن تلك النصوص لم تباغهم ، والذى وجد من موافقه عمر للنصوص أكثر من موافقه على ، ثم ذكر مسائل من ذلك .

※ 🛊

وفي الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال « لو لم أبعث فيكم لبعث عمر » .

وأيصاً فإن الصديق قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي عود الإسلام وعلى إقامة مناسك الحج. وقد أقامها قبل حجة الوداع وايس في العبادات أشكل منها. وقد أمّره على على في هذه الحجة وأمره أن يسمع ويطيع في الحج وأحكام المسافر بن وغير ذلك لابي بكر. وكان هذا بعد غزوة تبوك التي أستخلف فيها عليا على المدينة ولم يكن أحد بها باقيا من الرجال الامنافق أو معدور وقال له حين تحسر على نخلفه عن الجهاد معه : أما ترضى أن

تُـكُون منى بمنزلة هارون من موسى تطبيبًا لنفسه وذلك لا يقتضى نقص المرتبة ولا تفضيله على غيره .

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأيضافان الصحابة فى زمن أبى بكر لم يكونوا يتنازعون فى مسألة إلافصابها ينهم أبو بكر وارتفع بقوله النزاع كتنازعهم فى وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وفى ميرائه وفى تجهيز جيش أسامة وقتال ما نعى الزكاة وغير ذلك من المسائل السكبار بلكان فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة فلم يحكونوا معه يختلفون ولم يبلغ بعده أحد مبلغه فى علمه وكاله ، ثم حصل الاختلاف بعده فى مسائل كيراث الجد مع الإخوة ، والطلاق الثلاث وغيرهما.

وكان الصحابة يخالفون عمر وعمان وعليا في كثير من أقوالهم ولم يمرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه ويقضى وهذا يدل على غاية علمه وأنه قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه بل دخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاذلين فكل به من علمهم ودينهم مالا يقاومه فيه أحد حتى قام الدين كاكان.

وكانوا يقولون أبو بكر خليفة الرسول قال السهيلي وغيره قد ظهر قوله تعالى (لا تحزن إن الله معنا) في أبى بكر في اللفظ كا ظهر في المعنى فكانوا يقولون محمد رسول الله ثم انقطع هذا الاتصال يقولون محمد رسول الله ثم انقطع هذا الاتصال اللهظي بموته فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله بل قالوا أمير المؤمنين.

وأيضا فعلى تعلم من أبى بكر بعض السنة بخلاف أبى بكر فانه لم يقعلم من على كما في الحديث المشهور الذي في السنن وهو حديث صلاة القوبة.

وكان أئمة علماء الكوفة الذين محبوا عمر وعلما كعلقمة والاسود وشريح القاضى وغيرهم برجحون قول عمر على قول على . وكان ذلك أظهر وأشهر من أن يذكر في تابعي أهل المدينة ومكة والبصرة وإنما ظهر في الكوفة فقه على وعلمه لمقامه فيها أيام خلافته.

ولم يمرف عن أحد ممن شايعه في حروبه أنه قدمه على أبى بكر وعمر لا في فقه ولا في علم ولا في غيرهما بل كلهم كانوا يقدمون عليه أبا بكر وعمر الا من كان على ينكر عليه ويذمه وكانوا على قلمهم اللاث طوائف. طائفة غلت فيه كالتي ادعت له الالوهية وهؤلاء حرقهم على بالفار، وطائفة كانت قسب أبا بكر ورأسهم عبد الله بن سبأ فلما بلغ عليا ذلك طلب قتله فهرب، وطائفة كانت تفضله على أبى بكر وعمر فقال لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبى بكو وعمر الا جلاته حد المفترى.

وروى عن على من نحو تمانين وجها وأكثر أنه قال على منبر السكوفه «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وغمر » .

\* \* \*

وأما حديث (أفضاكم على) فنير صحيح وإنما يرؤى من طريق من هو معمروف بالكذب، وهو من قول عمر بعد مرت أبي بكر رحمهما الله .

张 张 张

وَكَذَا حَدَيْثُ ( أَنَا مَدَيْنَةُ الْمَامِ وَعَلَى بَابِهَا ) فَانَهُ كَذَبِ مَعْضُ وَقُدَ

ذَكُره ابن الجوزى في الموضوعات وكذبه ظاهر من متنه فاله يقتفى أن يكمون مبلّغ علم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه فنط وهو كذب لأن أكثر العلم والسنن مروى عن غير على وهذا القول قد افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحا .

وكذلك ما يزعمونه من اختصاص على بعلم أنفردبه عن الصحابة باطل من القولوقد ثبت عنى على نفسه ما يكذب ذلك .

وكذلك ما يزعمونه من أن عنده علما باطنيا امتاز به عن الشيخين وغيرهما إثما هو من مقالات الملاحدة اللباطنية الذين يزعمون أن للشرائع باطنا غير المطاهر وأن أثمتهم هم أهل معرفتها وهم شرمن اليهودوالنصارى والمشركين اه.

# فضل الخلفاء الراشدين حسب ترتيبهم في الخلافة ثم سائر الصحابة

وقال شيخ الإسلام في جواب سؤال أخر إن تفضيل أبي بكر نم عمر نم عنمان نم على أمر متفق عليه بين أثمة المسلمين الشهورين بالامامة في العلم والدين من الصحابة والمنابعين وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل المدينة والمايث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحاد أبن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل المراق وهو مذهب الشافعي وأحد واسحاف وأبي عبيد وغير هؤلاء من أنمة الإسلام الذين لهم قدم صدق في الأمة وحكى مالك اجماع أهل المدينة على ذلك . وهو مستفيض عن أمير المؤمنين على نفسه رضي الله عنه .

فني محيح البخارى عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه على يا أبت من خير الماس

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يابنى أو ما تعرف قلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وروى هذا عن على من نحو ثمانين وجها وأنه كان يقوله على من بحر الحكوفه بل قال لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلاجلدته حد للفترى «ثمانين جلدة ».

وكان سفيان يقول من فضل عليا على أبى بكر فقد أزرى بالمهاجرين وما أرى أنه يصمد له عمل إلى الله وهو مقيم على ذلك ، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ياعلى هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين .

وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه أنه قال (لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله) يعنى نفسه .

\* \* \*

وفى الصحيح أنه قال لمائشة ادعى لى اباك وأخاك حتى أكتب لأبى بركر كتابا لا يختلف عليه الناس من بمدى ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.

وفى الصحيح أن امرأة قالت يارسول الله إن جئت فلم أجدك كأنها تعنى للوت قال فأتى أبا بكر .

وفى السنن أنه قال اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وفى الصحيح أنه كان فى سفر فقال « إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » .

وفي السنن عنه قال رأيت كأنى وضمت في كفة والأمة في كفة فرجعت

بالأُمة ثم وضع أبو بكر فى كفة والأمة فى كفة فرجح أبو بكر ثم وضع عمر فى كفة والأمة فى كفة والمُمة فى كفة والمُمة

ثم ذكر حديث يا أيها الناس إتى جتت إليكم فقات إنى رسول الله فقاتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركولى صاحبى وكورها ثلاثا فما أوذى أبو بكر بعدها.

وقد تو اتر أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة بالمسلمين في مرضه مع حضور عمر وعمَّان وعلى وغيرهم .

وأفاض في ذلك ثم قال: وأما عثمان وعلى فقد رجم عليا على عثمان سفيان الشورى وطائفة من أهل الحكوفة ثم رجموا عن ذلك. وبعض أهل المدينة توقف في الترجيح في رواية الحكن في الرواية الأخرى أنهم رجموا عثمان كا هو مذهب سائر الأثمة كالشافمي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وغيرهم من أثمة الإسلام حتى بدّع بعضهم من بقدم عليا على عثمان رضى الله عنهم أجمه ين.

\* \* \*

ثم قال إن الذى ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها فى اصل الإيمان ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة فإنه يكون الرجل واقفا ثم يه ير مفضلا ثم يصير سابا ثم يصير غاليا ثم يصير جاحدا معظلا .

ولهذا انضمت إلى الرافضة أثمة الزنادقة من ( الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة الباطنية والدرزية) وأمثالهم منطوائف الزندقة والنفاق فإنالقدح فى خيرالقرون وهم أصحاب الرسول عليه السلام قدح فى المرسول، وهؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع النهى صلى الله عليه وسلم

إلى المسلمين وهم الذين نقلوا فضائل على وغيره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق بما نقلوه من الدبن وحبنتذ فلا تثبت فضيلة لا لعلى ولا لغيره .

وأن الله تعالى قد اثنى على الصحابة فى غير آية من كتابه فقال (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين انبهوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ).

وقال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني ).

وقال تعالى ( محمد رسول الله والذين ممه اشداء على الـكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم فى وجوههم من أثر السجود ) الآية .

وقال ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاقريبا ) وفى صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة »

وفى الصحيحين عن أبى سميد أنه صلى الله عليه وسلم قال « لاتسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم انفق مثل أحد ذهبا ما باغ مُدَّ أحدهم ولانصيفه».

وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه قال « خير القرون القرن الذي بعثت فيهم مم الذين يلومهم ثم الذين يلومهم» وهذه الأحاديث مستقيضة في فضائل الصحابة فالقدح فيهم قدح في القرآن والمسنة ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع اله ملخصا من الفتاوى الكبرى جزء أول .

هذامافي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( وناهيك به إماما وحجة وعلما من أعلام الإسلام وقدوة ) في فضل الصحابة عامة وفضل الخلفاء الراشدين خاصة على ترتيبهم في الخلافة \_ وفي الرد على الشيعة الإسماعيلية الباطنية وبيان ضلالهم ومروقهم من الإسلام وعلى الروافض الذين أوسموا السيخين والصحابة رضى الله عنهم سبا وتجريحا وزعموا الحبة والوالاة لعلى كرم الله وجمه وآل البيت الكريم . كذبا وزورا وخداعا وتغريرا وشاقوا الله ورسوله بالقدح في الصحابة الذين اثني الله تعالى عليهم في كمتا به ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه :

وقد أنينا بحلاصتها وهي والحمد لله كالحسام المسلول على منققه مي أصحاب الرسيول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة العدول.

\* \* \*

(هذا) وقد أفاض الملامة بحرق اليمنى فى الرد على ذلك الداعية الإسماع بلى فى عصره باليمن فاحسن الرد والنفنيد ، ودافع عن الإسلام دفاع العالم المجيد جزاه الله خيرا ولقًاه نضرة وسرورا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين .

تمت هذه الرسالة المختصرة في ٨ شوال سنة ١٣٨٦ ه (١٩ يناير سنة ١٩٦٧ م) بالقاهرة

بيد كانبها حسنين محمد مخلوف عفا الله عنه وأحسن إليه

و يلى هذا التصدير كتاب ( الحسام المسلول ) للإمام بحرق اليمني رحمه الله

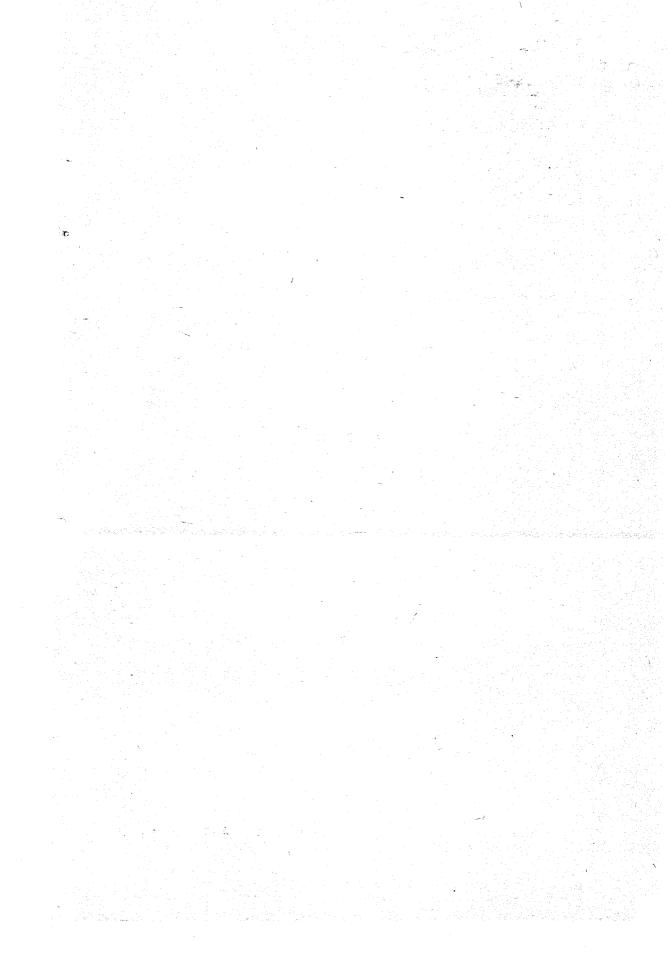

# بهب آمنيا احمل اجيم

الحد لله أفه ل الحد وأكله ، وأزكاء وأشمله ، حداً يوافى نعمه ويكافى مريده والشكر لمُولى الحمد ومستحقه على مامن به من التوفيق ، والهداية إلى سواء الطريق وأنعم به من العرفان والتحقيق ، والإنباع والتصديق ، لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذى فضَّله على جميع الخلائق ، وبعثه بخير الأديان والطرائق، وجعل أمقه خير أمة أخرجت للناس ، وأعاذ إجماعها المعصوم من كيد الخماس وأباع الوسواس وحفظ كتابه المبين وشرعه المتين بقوله فيه (المنافحة من نوافا الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من أمتى ظاهر بن على الحق لا بضرهم من حافهم حتى يأتى أمن الله يه وقال صلى الله عليه وسلم « ستفترق أمتى إلى أثفتين وسبعين فرقة كل فرقة منها تدعو إلى النار والناجية منها فرقة « واحدة » قيل يارسول الله من هم قال « هم المتعسكون بما أنا عليه وأصحابى ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وآله وسحبه أجمعين والقابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

(أما بعد) فقد وصلني كتاب كريم ، من أخ في الله صديق حميم ، وهو الفقيه الأجل الصالح الفاضل السكامل شرف الدين أبو القاسم ابن سليمان المقرى الحرازي (٢٠) بلااً المنسوب إلى بيت الحازى وهو يستغيث إلى الله عن وجل ثم إلى المملوك يريد الجواب على ثلاثة عشر سؤالا مشتملة على شبه

<sup>(</sup>١) هذا راجع إلى قوله «كتابه للبين »كما أن قوله بعده «وقوله صلى الله عليه وسلم » راجع إلى قوله وشرعه المتين .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى حراز كسحاب محلاف بالبمن .

مضلة، وأوهام عند إشراق الحق مضمحلة يستفوى مها داعى الاسماعيلية من حمق الرجال وطفام الجمال من هم شبه المجانين فى الدين ، ومن الزنادقة الفاوين الذين خدعهم الشيطان اللمين الذين قال فيهم وفى أنباعهم أصدق القائلين . (فأما الذين فى قلومهم زيغ في تبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله ومايد لم تأويله الاالله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر ألا أولوا الألباب) فما خص به سيدى من السلام فعليه وعلى من حضر مقامه الكريم أضعاف أضعافه.

وايملم الأخ في الله تمالى أن الدعاء له ولهم مبذول ، ومن الجيم مسئول ، والرجا في الله حسن القبول .

ثم حاصل مايشير اليه سيدى في المـكانبة والأسئلة أن قال السائل في مكانبته وينهى تمريف خاطركم الـكريم أنه قد ظهر في بلادنا فتنة عظيمة من رئيس الاسماعيلية عندنا وصار يدعو من جاوره من أهل السنة الى الدخول في مذهبه وبدعته ويذكر لهم الأحاديث الواردة في فضل على من أبي طالب رضى الله تمالى عنه ويستدل بها على تمين الخلافة له (١) كحديث من كنت مولاه فعلى مولاه . وحديث « أنت منى به نزلة هارون من موسى » مولاه فعلى مولاه . وحديث « أنت منى به نزلة هارون من موسى »

وحديث المؤاخاه الى غير ذلك، ويحتج بها على أن عليا هو الوصى بالخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خلافة الثلاثة قبله معصية غير مرضية محالفة لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل بذلك سب المصحابة رضى الله تعالى عنهم لتعاونهم على تقديم أبى بكر فرز بعده ظلماً.

وقد غر بهذه الشبهة خلقا كثيرا وعظم ضرره على أهل السنة ولم يقع

<sup>(</sup>١) أي بالنص عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم بعده مباشرة فيا يزعم

من علماء تلك البلاد مايدفع شبهته ويبطل حجته وقد كتبت اليكم بشبهته التي أغوى بها كثيرا من العوام والبس بها على الطفام فنفضلوا بما يدفع شبهته من الحجج البالغة والبراهين الدامغة والدلائل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الصحابية والمقابمية فالغوث الغوث وقد علمتم أن الرد عليهم من فروض الكثار الصحابية والمقابمية فالغوث الغواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكفاية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو

فالهمة الهمة القيام القيام وأجيبوا بجواب مبسوط شاف كاف مع المبادرة فان داعى الاسماعيلية قد كتب جوابا على مايدعيه من الأحاديث التي كتبتها لكم مطولا ثم ختمه بأبيات من شعره يمدح فيها مذهبه ويذم من خالفه فاجعلوا أيضا خم جوابكم من الشعر في فضل السنة وأهابها وفضل الصحابة وفضل الأثمة رضى الله تعالى عنهم الجمعين

# حاصل شبه الاسماعيلي

( فن الأحاديث ) التي أوردها الاسماعيلي ما في مسند الامام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على رضى الله عنه بعد أن جمع الناس للصلاة بغدير يقال له غدير خم بضم الخاء وتشديد الميم (۱) وقال ألستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .

وقال الاسماعيلي ان المولى في الحديث بمهنى الأولى وانه إنما أراد أن لهلي من الولاء عليهم ماله صلى الله عليه وسلم من الولاء قال وقوله قبل ذلك « ألستم

<sup>(</sup>١) خم موضع على ثلاثه أميال بالجحفة بين الحرمين أو خم اسم غيضة هناك بها غدير ماء سم لم يولد بها أحد فعاش إلى أن يحتلم إلا أن ينتقل منها اه قاموس .

تعلمون أنى أولى بالمؤمدين من أنفسهم بيان لهذا وإلالذهب سُدى ، وقال لو كان المولى بمعنى الناصر أو غيره لم يحتج إلى جمع المسلمين وإشهادهم ولا أن يأخذ بيد على لأن ذلك يعرفه كل أحد ولا كان يحتاج الى أن بدعو بقوله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه لأن مثل هذا لا يكون إلا لإمام مفترض الطاعة .

وبهذا الحديث (۱) وغيره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم «على ولى كل مؤمن ومؤمنة بعدى » وقوله « أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبى بعدى » ونحو حديث المؤاخاة ، احتج على ماادعاه فبينوا حل هذه الشبهة (۲)

(ومنها) (٢) أنه زعم أن عليا رضى الله عنه استنقذ أم ابنه محمد ابن الحنفية من يد أبى بكر حين سباها فى الردة ثم تزوجها على من وليها بعقد صحيح اذ كان يرى أنه لا يحل لأبى بكر سبيها لأمها من قوم لم يجر منهم ما يوجب قتالهم وانما كان منهم منع الزكاة فقط وذلك لا يوجب الردة .

هذا كلامه وأراد بذلك أن عليا كان يقدح في خلافة أبي بكر ولا يمتقد صحتها .

(ومنها) أنه زعم أن عليا لم يصلِّ صلاة خلف أبى بكر ولا غيره ولا تأمر عليه أبو بكر ولا غيره .

(ومنها) سؤال من السائل نفسه أخبر وناكم صلى أبو بكربالناس من أيام في مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة مرض رسول الله عليه الله عليه وسلم خلف أبى بكر رضى الله عنه في مرضه كا صبح أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في صحته .

<sup>(</sup>١) متعلق بقوله بعد احتج على ماادعاه .

<sup>(</sup>۲) أى ردها وتفنيدها .

<sup>(</sup>٣) أى ومن الشبه التي أوردها الاسماعيلي .

(ومنها) أنه زعم أن دفن أبى بكر وعمر عندالنبي صلى الله عليه وسلم ماكان عن إذن منه ولا أمّر أن يشق لأحد فى بيته قبر وقال الله تمالى ( لا ندخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) .

(ومنها) أنه زعم أن لحكل نبى وصيا وكان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بالوصية في الأولاد وقضاء الديون فكيف ترك نفسه ولم يوص بالخلافة إلى أحد و يترك الأمة يتيهون في الضلالة ؟؟

(ومنها) أن المسلمين أجمعوا على تسمية على رضى الله عنه وصى النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن يكمون وصيا بالخلافة .

(ومنها) أن عنمان لما ولى قعد على المنبر فى مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذروته مع أن أبا بكر (رضى الله عنه) نزل عن ذلك درجةً وعر درجتين وأنه نفى أبا ذر وآوى مروان وأقطعه فدكا وهى صدقة اننبى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور التى من فعل بعضها لم يستحق الاعامة ووجوب الطاعة.

(ومنها) أن عمر كسر سيف الزبير وضرب سعد بن عبادة وذلك يقدح في إمامته .

(وسمها) وهيمن السائل أنه أشكل عليه ماذكره الواحدى في تفسير قوله تعالى (وإذ أسر النبي) الآية أنه قال لحفصة أبوك وأبو عائشة واليا أمر الناس بعدى فإياك أن تخبرى أحدا وقال كره أن ينتشر ذلك في الناس فما سبب هذه السكراهة وهو مأمور بالتبليغ ؟؟.

(وكذلك) في الحديث الذي ذكر فيه الرؤيا أنه صلى الله عليه وسلم وزن هو وأبو بكر فرجح أبو بكر بممر ووزن هو وأبو بكر فرجح أبو بكر بممر ووزن (٤ الحسام)

عمر وعمَّان فرجح عمر بعمَّان ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب هذه الكراهة ؟ ؟ .

(وكذلك) حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للمباس إن الله فتح لى هذا الأمر وبذريتك يختمه ، وقال الملماء أراد بذلك بقاء الخلافة فى أولاده إلى بوم القيامة فأين خلافة بنى العباسَ اليوم ؟؟ .

(ومنها) صبح أنعليا زوج ابنته أم كانوم التي أمها فاطمة من عمر (رضى الله عنهم) فكيف صبح هذا النكاح وغير الهاشمي ليس بكفؤ للهاشمي ؟؟ وقال الشافعي ليس للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة من عبد ولا من غير كفؤ فلوفمل خلك لم يصح النكاح لأمه خلاف الفبطة والمصلحة .

(ومنها) ماروى أن فاطمة جاءت إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنها وادعت أن النبى صلى الله عليه وسلم نحلها فدَكا أو سهما من فدك وأفامت عليها وأم أيمن يشهدان بذلك فلم يعطها شيئا وقامت مفضّبة .

(ومنها) أن داعى الاسماعيلية زعم أن الخلافة محصورة في آل الذي صلى الله عليه وسلم بمارواه البزار أنه صلى الله عليه وسلم قال إنى مخلف فيكم ما إن تمسكتم يه لن تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى ونن يفترقا حتى يردا على الحوض فقرف المعترة بكتاب الله والتمسك بكتاب الله واجب فكذلك المعترة فانتهى كلامه .

فَبِينُوا لَنَا ذَلِكَ بِيَانَا شَافِيا مَتِعَ اللهِ بَكُمُ الْمُسْلِمِينَ .

ومن جملة شمره الذي ختم به احتجاجه على ما يدعيه من بدعته قوله . وخذوا الجواب مبدّيناً ومبرهنا عنى فإنى عبد آل محمد ولهم ولائى لا أريد سواهم ومتين حبلهم به وثقت يدى تُقرنا كتاب الله جل جلاله لا أفتراق إلى ورود المورد سفن النجاة إذا طفى موج الهوى وأمده بدّع كوج مُزبد وم أولوا الذكر المبين ومن هم أنوار صدق أصلها من أحمد آل الرسول وحيدر من مثلهم في الخلق في شرف يجل وسودد فيذه جملة أسئلته وحاصل أبياته من جملة خسة عشر بيتا .

فيسر الله ألجواب، بتصنيف يهدى إلى جادة الصواب، ويكشف عن تقلك المشكلات النّقاب، ويزيل عن الواقفين الوهم والشك والارتياب ويبطل مقلك المشبه الزائفة ويفضح تلك الدعاوى الفارغة أداء لفرض الكفاية وقياما بعواجب النصح والرعاية .

و سميته (الحسام المسلول على منتقصى أصحاب الرسول) وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على أشرف خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

#### 

الحد لله رب العالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين الذي من على المؤمنين ( إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم المؤمنين ( إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و عصابة المستنب والحسمة و إن كانوا من قبل لني ضلال مبين ) وأكرم عصابة المستة بحبله المتين ، ونصرهم فكانوا هم الفالبين ، وآتاهم الفهم في كتابه المستبين ، وهداهم إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنهم عليهم من النبيين والصديقين والمشهداء والصالحين ، وجنبهم زيغ الضالين وضلال الملحدين ، ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين ، وآله الأكرمين وصحبه الحادين المهدين ،

صلى الله عليه وعليهم أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين -

(أما بعد) فقد سمعت نداءك أيها الأخ المسترشد وأجبت دعاءك أيهاالصارخ المستنجد سلك الله بنا وبك قصد الطريق ، وأمدنا وإياك بالعصمة والتوفيق بما يجب (۱) على لك من حق الإخاء والوداد ولله ولرسوله من نصرة الدين والجهاد ، ولأثمة المسلمين وعامتهم من النصح والإرشاد فإنك ذكرت أنه قد انتشرت عندكم فتنة ظاهر شررها وشاءت لديكم محنة عم ضررها من شخص من رؤساء الإسماعيلية الضلال استحوذ على طائفة من العوام والجهال ، لبس عليهم بدعته فاتبعوه ، واستخفهم بشبهه فأطاعوه ، استرفهم (۲) بما يورده من الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين على كرم الله وجهه عن صحيح اعتقادهم واسترالهم (۳) بزعمه موالاته و نصرته عن طريق رشادهم حتى أدى بهم ذلك والله القدح (٤) في خلافة الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين ، ثم إلى سب سائر الصحابة ونسبتهم إلى الفسوق والمروق من الدين ، وأنك (٥) تحب ما تستظهر به في دفع شبهه وتستضىء به من المسنة من ظمّ بدّعه .

فاعلم أولا أن هذا دخان نار أوقدت قبل هذا الأوان ، وغبار جدار قد وقع منذ دهور وأزمان ، قد تبين فيها الرشد من الغي ، واستبان فيها الصربح

<sup>(</sup>١) متعلق بقوله أجبت .

<sup>(</sup>٢) أزلقهم عن صحيح اعتقادهم بما يورده من تلك الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) استرالهم أى طلب إزالتهم عن طريق الرشاد من قولهم أزاله عن مكانه وزاله عنه إزالة عنه إزالة عنه وفي الأصل استرلهم في الموضعين فاستحسنا أن. يكون الثاني استزال والأول استزل فتنبه .

<sup>(1)</sup> أدى يهم وفى الأصل أوى لهم وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) أى وذكرت أنك تجب الغ.

#### مقدمــه

فيما يتعلق بهذه المسئلة من معتقد أهل السنة والجماعة

وذلك فى بيان خمسة أشياء وجوب الإمامة ، ثم بيان شروطها ، ثم بيان ما يجب ما تثبت به ، ثم بيان الإمام الحق وترتيب الخلفاء فى الفضل ، ثم بيان ما يجب لحم ولسائر الصحابة من التعظيم .

#### مبحث وجوب الإمامة

(الأول) قال أهل الحق يجب على الأمة نصب إمام (١) متبع في كل عصر وأوان لما به يُنصر الدين ويُتمكن من قمع المفسدين ويُؤخذ مايجب أخذه ويدُفع مأيجب دفعه (ولولا دفع الله الناس بعضَهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ).

والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضى الله عنبم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه بعده في أمر اللدين صلى الله عليه والله بعده في أمر اللدين والدنيا مع أمهم أعلم الناس وأورعهم وأتقاهم بل لما خطبهم أبو بكر وقال: ألا إن محداً قد مات وإنه لابد لهذا الدين ممن يقوم به بادر المحل إلى قبول قوله وتركوا أهم الأشياء وعو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل المسلمون على ذلك.

<sup>(</sup>١) الامامة كما في الواقف وشرحها خلافة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة يحيث يجب اتباعه طي كافة الأمة .

وقال العلامة ابن خلدون في مقدمته إن الامامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدولة به ويسمى القائم بها إماما وخليفة .

هذا مع أنا نعلم أن مصالح العباد من أمر المعاش والمعاد لاتم إلا بإمام برجمون إليه و إلا ربما أدى ذلك إلى هلا كهم جميعا ، والتجربة تشهد الملك عما يثور من الفتن اويهيج من الحجن عند موت الولاة إلى استقلال وال آخر محيث لو تمادى ذلك لتمطلت المعايش وأدى إلى رفع الدين وهلاك المسلمين -

# مبحث شروط الإمامة

(الثناني) أنه يجب أن يكون الإمام «ذكرا» لأن الرجال أقوى من الفساء على القيام بمهام الإمامة العظمى وأقدر « بالغا » لقصور عقل الصبى واحتياجه إلى من يكفله فضلا عن أن يكون كافلا للأمة كلها « عاقلا » لما ذكر في الصبى « مسلما » لقوله تعالى ( ولن يجعل الله للسكافرين على المؤمنين سبيلا ) « عدلا » لئلا يجور « حراً » لئلا تشغله خدمة السيد «قرشيا » (1) فقوله صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش » .

ثم إن الصحابة أجمعوا على العمل بمقتضاه «مجتهدا» في الأصول والفروع ليقوم بأمر الدين هذا رأى » ليقوم بأمر الملك « شجاعا » ليقوى على الذب عما يجب عليه القيام محفظه \_ فهذه عشر شرائط . ( وفي الثلاثة الأخيرة خلاف )

<sup>(</sup>١) ثبت هذا الشرط باحماع الصحابة يوم سقيقة بنى ساعدة عليه فقدهم الأنصار ببيعة سعد بن عبادة الأنصارى وقالوا منا أمير ومنكم أمير فاحتجت قريش محديث الأئمة من قريش وبأنه صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوفر عن مسيئكم ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بم فحجوا الأنصار ورجهوا عن قولهم وعدلوا عما كانوا هموا به إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم عما نالهم من الترف والنعيم عجزوا بذلك عن حمل الحلافة وتغلبت عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد إليهم وحقق العلامة ابن خلدون أن اشتراط هذا الشرط إنما قام على اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفع الحلاف والفرقه بوجودها اصاحب هذا المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها ويتنظم حبل الألفة فيها فيرجع هذا الشرط إلى الكفاية وتكون هي المفاط لاخصوص النسب . اه

ولا يشترط أن يكون هاشميا خلافا للشيمة للاجماع على صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان، ولا أن يكون معصوما خلافا للامامية (١) ولا عالما بجميع المسائل المقملقة بأمر الدين (٢).

#### مبحث ماتثبت به الإمامة

(الثالث) تثبت الإمامة إما بالنص من الإمام السابق بالإجماع وإما بان يبايعه أهل الحل والعقد علاقة ولا يشترط حضور جميع أهل الحل والعقد لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع صلابتهم في الدين اكتفوا بمحرد عقد بيعة عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحن بن عوف لعمان فبايعوها ولم يتوقفوا في سحة إمامتهما إلى اجتماع أهل الدينة فضلا عن إجماع أهل العصر .

# مبحث الإمام الحق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيب الخلفاء في الفضل

(الرابع) الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمو ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم لما سبق أن طريق ثبوت الإمامة إما بالنص و إمه بعقد المبيعة وقد انعقد الاجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص لا مته على استخلاف أحد معين ، وعلى انعقاد البيعة لأبى بكرثم نص أبو بكر على خلافة عمر ثم عقدها المسلمون لعثمان ثم لعلى رضى الله عنهم .

وأما ترتيبهم في الفضل فأجمع أهل السنة على أن ترتيبهم فيه على ترتيبهم

<sup>(</sup>١) اى والاحماعيلية .

<sup>(</sup>٢) شرط هذا الشرط الشيعة الإمامية .

فى الخلافه ما خلاطائقة من السلف فأنهم توقفوا فى التفضيل بين على وعمان ومنهم من فضل عليا عليه و ونقل عن ابن عبد البرأن اجماع الخلف انتقد على ما عليه جمهور السلف من الترتيب .

هذا مع الانفاق على أن عنمان إمام حق لان من استكمل شروط الامامة سحت إمامته وإن كان مفضولا بل قد يجب تولية المفضول الكونه أصلح أو للكون نصب الافضل مثيرا لفقنة إذ المعتبر في ولاية كل أمر والقيام به معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام به ورب مفضول في علمه وعمله هو بالامامة أعرف وبالرعية اشفق وأرأف .

### مبحث وجوب تعظيم جميع الصحابة

(الخامس) بجب تعظيم كافة الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، والـكف عن الله تعالى منصبهم الجليل ، وتَطلَّب المحامل الحسنة والتأويلات اللائقة بقدرهم فيا ينقل عنهم بعد العلم بصحة ذلك عنهم ، وعدم المسارعة إلى ما ينقلة عنهم المؤرخون والأخباريون وأهل البدع الضالة المبطلون ، وإنما المعتمد على مايورده العلماء الراسخون وعلماء السير بالاسانيد المعتمدة ، فاذا صح ذلك وجب حمله على أحسن المحامل لأن تقريره يؤدى إلى مناقضة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلف في قولهما محال ، ثم يؤدى إلى هدم أركان الشرع من أصله والا زراء بشارعه وناقله وأهله لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الشرع والتوحيد والنبوة والرسالة والإسلام والإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والخلل والحرام إلى غير ذلك ، ومتى تطرقت الأوهام إلى القدح فيهم الخرمت عد التهم وردت روايتهم وشهادتهم وصار هذا الدين الذي هو خير الأديان شر الأديان لكون حاله فسقه ، وكان القرآن مفترى ، وكان قوله فيهم هأولئك

هم الصادقون » « والتائبون المابدون» « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . إنى غير ذلك زوراً وبهتانا ، وكان الرسول متقولا على الله » .

وكان قوله لا أسحابي كالنجوم ، وخير كم قرنى ويحمل هذا العلم » إلى غير ذلك إفكا وباطلا ، وكان الخير كله والصدق والنزاهة مع أعداء الله المقادحين فيهم الذبن حدثوا بعدهم وأحدثوا بدعهم لامع الله ورسوله وأوليائه ، وصار جميع الأنبياء والمرسلين المبشرين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كذبة ، والكتب المنزلة عليهم من عند الله مختلقة ، وصار جميع العلماء الأحبار والعارفين بالله الاخيار من أول الدهر إلى آخر الاعصار على باطل وضلال لانفاقهم على تصديق الصحابة فيا نقلوه وعملهم بعلمهم الذي عنهم حملوه إلى مالا يحمر من الكفر والضلال تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

#### مقصود هذه الفرقة الضالة القدح في الدين

وهذا في الحقيقة هو المقصود لهذا الفرقة الضالة التي ظاهر مذهبها الرفض وباطنها الكفر المحض وإلا فكيف يخطر بقلب من يدعى الإيمان الازراء بسادة المؤمنين واركان الدين أو يتطرق إليه القدح فيهم أخذاً بقول من اتخذ إلهه هواء وأضاه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، وعدولا(1) عن ثناء الله عليهم في مواضع عديدة في كتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، فاين قول القادح المنتقص لهم المزرى بهم من قول الله تعالى الذي لا يبدل القول لديه

<sup>(</sup>١) عطف على قوله أخذا .

ولا يتصور أن ينعكس مدحه ذماً ولا رضاه سخطاً (الكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون) (أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذاك الفوز العظيم).

فهذه الخيرات والفلاح والجنات المعدة لن هي(١)؟؟.

( للفقراء المهاجرين الذي اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من من الله ورضوانا ) الآيات .

( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) .

وهذا الرضا الأبدئ مَن المراد به ؟؟.

(رجال صد قوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا).

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة).

وهذه البيعة الرابحة من تولى عقدها؟؟ .

( محمد رسول الله والذين مه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعة سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوهم من أثر السجود).

وهذا الأوصاف الجيلة من هو الموصوف بها ؟؟.

<sup>(</sup>١) استفرام وما بعده هو الجواب عنه وكذا الامر فيما بعد ،

(الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظمهم درجة عند الله ) الآيات .

( فأنزل الله حكينته على رسوله وعلى اللؤمنين والزمهم كلة النقوى وكانوا الحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليها ) .

باعجباكيف تكون العصاه الفسقه بزعم الدعاة المرقة أحق بكلمةالتقوى. وأهلمها ــ هلاكانواهم أحق بها وأهلمها لزعمهم أنهم على الحق لا الصحابة وأتباعهم .

أغلط (۱) صدر من البارى جل وعلاحتى أعطى القوس غير بارتها ، أم سمو حصل بمن لا يضل ولا ينسى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وبادى الأمور وخافيما حتى يقول فيهم ذلك مع علمه بما سيكون منهم من التبديل والتحريف كلا والله بل كان الله بكل شي علما وكانواهم (٢) أحق بها وأهلها أزلا وابدا وعلم الله لا يتبدل والله أعلم حيث يجعل رسالاته .

ثم كيف أطنب في مدحهم في كتابه وعلى لسان رسوله وهو يعلم مايصدر منهم من التعاون على الظلم والعدوان وقول الزور والبهتان قبل أن يدفنوا نبيهم و يجهزوه \_ أغِشُّ منه (٣) لرسوله الحجوب مع ماله عنده من المكانة، أو عجزت قدرته النافذة عن أن يخنار لرسوله من يصحبه بالصدق ويؤدى شرعه بالأمانة أم أنزل كتابه وأرسل رسوله للاضلال لا للارشاد حتى مدح فيه من هو مذموم عنده من العباد.

<sup>(</sup>۱) استفهام إنكارى .

<sup>(</sup>٢) أى الصحابة رضى الله عنهم وازلا أى مقدراً ذلك فى الأزل ومستمراً فيه لا يزال إلى انتهاء وجودهم .

<sup>(</sup>۳) استفهام انسکاری .

فاعتبروا ياأولى القلوب والأبصار واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتمكم مقاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فصل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجمكم وهو على كل شيء قدير .

#### فصل

### في أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه

وما أورده الخصم من تعداد مناقب لسيدنا أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ... فقضل على لا بذكروعلو منصبه وجلالة قدره أشهر فوق ما ذكر بأضعاف كثيرة وأكثر والحديق من الفضل ما هو أكبر ونصيبه من عطاء الله الم وأوفر (كلا عمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك خطورا أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض واللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا).

وكما أن الرسل فضل الله بمضهم على بعض ورفع بعضهم درجات فكذلك أنباعهم وأتباع اتباعهم هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون .

ثم إن كلا منا هذا إنما هو تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وأما الخصم فإنه يلزمه على مذهبه الفاسد إبطال ما احتج به ورد ما أورده لأن هذه الأحاديث كلها وغيرها إنما رواها الصحابة الذين أبطل عدالتهم وردشهادتهم ونقلها عنهم أنباعهم القائلون بمعتقدهم، وردشهادتهم على مذهبه أولى فكيف احتج بروايتهم فيا وافق رأيه وهواه وردها فيا هوأهم من ذلك من نقل أصل الدين وماسواه، وأيما أعظم اعتقاد التفضيل (١) أم هدم قواعدالشرع والتعطيل؟؟

<sup>(</sup>١) أى تفضيل على رضى الله عنه \_ لاشك أنه أقل خطر أو ضرراً من هدم قواعد الشرع .

فأنها لا تعمى الابصار والكن تعمى القلوب التي في الصدور .

جعلوا شغلهم الأهم مسألة التفصيل وصرفوا هممهم إلى غير ما امروا به من. القيل والقال مع أنه مفروع منه وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولسكم ماكسبتم ولا تسألون عماكا نوا يعملون .

أولئك قوم قد لحقوا بالله وعرف كل منهم منزلته عند الله في مقمد صدق عند مليك مقتدر إخوانا على سرر متقابلين ، والواجب على من بعدهم لهم ما يجب على لأولاد لآبائهم من البر والإحسان ، والاستفقار المأموربه بنص المقرآن . (والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجمل في قلو بنا غلا للذين آمنوا) قائم م آباء أهل الإسلام إذهم الذين آووه ونصروه ثم مهدوه وقروره ثم ادوه كا سمعوه فعزاهم الله عنا أفضل الجراء .

وكل ما ورد من الفضائل فى حق على وغيره فعنهم نقل ومنهم عرف وكيف ينسب المبتدع نفسه إلى أنه أتقى منهم وأفوم بدين الله وأعلو عله وأعلم بمراد الله وينسهم إلى أنهم خالفوا رسول الله فيما سمعوا منه مشافمة وخانوا الله ورسوله فى تقديم مفضول على فاضل والتمادى على الباطل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى .

ثم لم تزل العلماء والأولياء والفقهاء والقراء وغيرهم يتناقلون هذه الأخبار وغيرها مما هو مشهور على مر الاعضار ويودعونها فى تصانيفهم ويتقربون إلى الله بذكر ها فى تآليفهم ولم يصل الموافق والمخالف إلى عملها الابواسطهم وهم (١) معتقدون لما عليه الصحابة من ترتيب الخلفاء فى التقديم ، وتوفية كل

<sup>(</sup>١) أي العلماء.

منهم ومن سائر الصحابة ما هو له أهل من الاجلال والتكريم فلو علموا(١) وأن تلك الأحاديث مصادمة لما فعلموا و مضادة لما اعتقدوا لكان كتمها و تبديلها بعكسها أهون إثما بما ارتكبوا من مخالفتها كفاحا والتمادى على الباطل إلى المدوت وسن سنة قبيحة منسوبة إلى الله ورسوله كذبا يعمل بها من بعدهم إلى يوم القيامة .

فأى مصيبة أعظم فى دين الله من هذا الاعتقد (٢) وأى فساد فى الدنيا والآخرة أشنع من هذا الفساد ، ( سبحانك هذا بهتان عظيم بعظكم الله أن يقودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله علم حكيم ).

(ربنا آمنا بما أنزلت وأنبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين) اللهم إنا كأ نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالتبليغ فانا نشهد لهم (٢) بالصدق فيما إلينا عنك أوصلوه وعن نبيك نقلوه وبأداء الأمانة فيما من أمر دينك تحملوه ولا نتيخذم أربابا ولا نجعل بعضهم على بعض أحزابا بل هم عبيد لك مربو بون سامعون لك مجيبون دعاهم نبيك فتابعوه وعلى نصر دينك بايعوه فصدقوا كا سميتهم الصادقين وما بدلوا تبديلا.

<sup>(</sup>١) أي الصحابة .

<sup>(</sup>٢) أي اعتقاد المخالفين .

<sup>(</sup>٣) أي للصحابة .

#### فصل

فى ذكر طرف من ثناء الرسول الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى المن الموى الموى الموى الموى الموى الموى الموى الموى الوحى يوحى ، وثناء أهل البيت الطيبين الطاهرين السادة الأتقياء والبررة الأصنياء (على الصحابة) وحث أمته على حبهم والتحذير عن سبهم وأمره باتباعهم والاقتداء بهم والحكف عما شجر بينهم :

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « خبركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » أخرجه البخارى ومسلم وقوله « لانسبوا أصحابى فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه» (١) أخرجه اللبخارى ومسلم .

وقوله « الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم فبحبي أحبهم فبحبي أجبهم فبحبي أجبهم فبخبي أجبهم ومن آذاهم فقد آذاي ومن آذاي فقد آذي الله ومن آذي الله فيوشك أن يأخذه ، أخرجه البخاري .

وقوله « إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم » أخرجه الترمذي .

وقوله هسألت ربى عن اختلاف أصحابى من بعدى فأوحى إلى ياحمد إن أصحابك عندى كالنجوم فى السماء بعضهم أقوى من بعض ولـكل نور فمن أخذ بشى عما هم عليه فهو عندى على هدى » أخرجه رزين فى جامعه .

وقوله « إن الله اختارنى واختار لى أصحابا فجمل لى منهم وزراء وأنصارا وأصرارا فن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه

<sup>(</sup>١) المد : مكيال معروف ، والنصيفأحد شتى الشيء وجمعه انصاف اه قاموس.

صرفًا ولا عدلا(١) أورده الحجب الطيرى في الرياض النضره.

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « لمل الله اطلع على أهل بدر فقال اعلما من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على أهر فقال اعلموا ما شئتم فقد غفرت لـ كم ، أحرجه البخارى ومسلم .

وقوله «لايدخل النارأحد بمن بابع تحت الشجرة» أخرجه الترمذي وصحه.

وشهد صلى الله عليه وسلم للمشرة بالجنة أبى بكر وعمر وعمّان وعلى وطلحة والزبير وسمد بن أبى وقاص وسميد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبى عبيدة بن الجراح أخرجه الترمذي وأبو داود.

ودخل حائطا للانصار فاستأذن عليه أبو بكر فقال لأنس افتح له وبشره بالجنة ثم عمر كذلك ثم عثمان كذلك وقال فيه بشره بالجنة على بلوى. تصيبه » أخرجه البخارى ومسلم .

وكان على حراء ، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص فتحرك بهم الجبل فركضه النبى صلى الله عليه وسلم برجله وقال اسكن حرا فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد أخرجه مسلم والترمذى وأخرجه البخارى وأبو داود » فذكرا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فقط .

وسمع سميد بن زيد أحد العشرة رجلا يسب رجلا من الصحابة فغضب وقال والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل. أحدكم ولو عمر عمر نوح أخرجه الترمذي وأبو داود .

زاد رزين لاجرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله أن لا يقطع الأجر عنهم

<sup>(</sup>١) توية ولا فدية .

#### إلى يوم القيامة فالشقى من أبغضهم والسعيد من أحبهم .

### فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل أى الناس أحب إليك فقال عائشة قيل من الرجال قال أبوها قيل ، ثم من ؟ قال عمر ابن الخطاب أخرجه البخارى ومسلم ، وقال لأبى بكر أبشر فإنك عتيق الله من النار فسمى من يومئذ عتيقاً أخرجه الترمذى .

وقال هأما إلك يا أبا بكرأول من يدخل اجنة من أمتى اخرجه أبو داود .
وقال ه ماطلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر ، وفى رواية ه أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين » ، وفى أخرى ه أبو بكر وعمر فى أمتى كالشمس والقمر فى النجوم » وأورد ها الحب الطبرى .

وأوذى أبو بكر فغضب صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا وقال « هل أنتم تاركون لى صاحبى كررها ثلاثا إن الله بمثنى إليــكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواسانى بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لى صاحبى فما أوذى بمدها » أخرجه البخارى .

وقال « إِن أَمنَّ الناس علىَّ في محبته وماله أبو بكر ، أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والترمذي .

وقال « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ماخلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة » أخرجه الترمذى .

وفى تصديق ذلك نزل قوله تعالى (وسيجنّبها الأنتى الذى يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تُجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) فوعده الله تمالى بالرضا مكافأة عن نبيه صلى الله عليه وسلم وحكم له بأنه أتتى الأمة (٥ – الحسام)

بعد حكه بأن أكرمكم عند الله أتقاكم فصار حكما بأن أبا بكر أكرم الأمة على الله وأفضلها .

ومن هذا قال فيه صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمُّهم غيره أخرجه الترمذي .

### استخلاف أبى بكر فى الصلاة

ولما ثقل النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه قال « مروا أبا بكر فليصل بالناس» وكان غائبا فقدَّم القوم عمر فلما سمع صوت عمر تغيرت حالته وأطلم رأسه من الحجرة مفضَبا وهو يقول يأبى الله ذلك والمسلمون ليصل بالناس ابن أبى قحافة ثم بعث إليه نجاء وصلى بالناس مدة مرضه صلى الله عليه وسلم.

ولما قال مروا ﴿ أَبَا بَكُرَ فَلْيُصُلَ بِالنَّاسُ رَاجِمَتِهُ عَائِشُهُ ثُمَ حَفْصَةً إِنْ أَبَا بِكُرَ إذا قام مقامك لم يسمع النَّاسُ مِن البِّكَاءُ فَرَ عَمْرُ فَلْيُصُلُّ بِالنَّاسُ فَفْضَبُ وَقَالَ لأَنْتِنْ صَوَاحِبُ يُوسِفُ ﴾ آخرجه البخارى ومسلم .

ووجد خفة فى مرضه فخرج وأبو بكر يصلى بالناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأوما إليه أن مكانك إكراماله فلم يستطع ذلك أبو بكر إجلالا لمنصب الرسافة فما تبه النبى صلى الله عليه وسلم بمد ذلك « أخرجه البخارى ومسلم » زاد البرمذى وقال له ألست أحق بها؟ ألست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ألست صاحب كذا ؟.

فلوقدم المسلمون غيره بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم يؤمهم فهل وافقوا نبيهم أو خالفوه ؟؟ وإذا ارتضاه الرسول لأمر دينهم فما بقى من أمر الخلافة (١)؟؟

<sup>(</sup>١) أي فأي شيء بتي من أمر الخلافة بعد أمر الدين.

أيحسن أن يكون خليفة غيره (١) لا يحسن له أن يتقدم بين يدى آجاد رعيته فى أعظم شعائر الدين من العلوات الخمس والجماعات والأعياد فان كانت الخلافة جباية الأموال أو ما هو دون ذلك فبئس بها (٢).

وأى شيء استفاده الصديق من عقد البيعة الا سوى أن ولاه المشاهون جباية الزكوات وصرفها في مصارفها وهل كسب الصديق بولايته كنوز الأموال أو تنعم بالملابس الفاخرة أو أتخذ العبيد والخوّل أوشيَّد القصور وزخرفها ، وإذا لم يكن شيء من ذلك فأى شيء حمله على الظلم والعدوان وخسران الآخرة والأولى بزعم أعداء الله تعالى (فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا) (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

وقد كان غضله فى حياة رسول الله على الله عليه وسلم مشهوراً بين الصحابة يعلمه الخاص منهم والعام ولا يداخل أحداً منهم شك ولا ريب فى أنه أعلام الخليقة منزلة عنده (صلى الله عليه وسلم).

وقله در عسان حیث یقول محاطبا لذبی صلی الله علیه وسلم ویمدح أبا بكر بعد أن استدعی منه النبی صلی الله علیه وسلم ذلك فقال:

إذا تذكرت شجوا من أخى ثقه فاذكر أخاك أبا بكر بما فه لا التالى الثانى المحمود سيرته وأول الناس طرًا صدق الرسلا وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا وعن ابن عمر رضى الله عنهما هكنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه رسلم

<sup>(</sup>١) استفهام جوابه لايحسن الخ

<sup>(</sup>٢) ای فبئست هی ولو عبر بهذا کان اولی .

لم نمدل بأبى بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم» أخرجه البخارى والترمذى وأبو داود .

وروى النسائى: «كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل أمة الله عليه وسلم عن أفضل أمة الله على الله عليه وسلم بعده أو بكر شم عمر شم عثمان، ولما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير قال لهم عمر أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فى الصلاة فقالوا بأجمعهم نعوذ بالله من ذلك » فعند دلك بادروا إلى بيعته وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا.

### ثناء على بن أبي طالب على الشيخين رضى الله عنهما

ومن ذلك عن على رضى الله عنه أنه قال يوم الجل « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمل إليها عهدا نأخذ به فى إمارة ولكنه شيءمن أنفسنا فاستخلفنا أبا بكر ورحمة الله على أبى بكر فأفام (١) واستقام ثم استخلف عمر ورحمة الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه » (٢) أخرجه أحمد وفى رواية ثم حطمتنا فتنة يعفو الله فيها عمن يشاء.

وعن محمد بن الحنفية بن على رضى الله تعالى عنهما قال « قلت لأبى أى أ أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية سأات أبى عن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قلت ثم من قال عر ثم قال وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل مسلم » أخرجه البخارى وأحمد وأبو حاتم .

<sup>(</sup>١) أى أقام الدين وشرائعه و

<sup>(</sup>٢) جران البعير : بالمسكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره أى استقروثبت وفي هذا أبلغ تكذيب لمدعى الوصية لعلى ومنتقص الصديق والفاروق.

وعن كثير بن عبدالله قال «قال رجل الهلى رضى الله تعالى عنه ياخير الهاس فقال له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا قال فَهِل رأيت أبا بكر قال قال لا قال لا قال فهل رأيت أبا بكر قال قال الله عليه وسلم لضربت عنقك ولو قلت رأيت أبا بكر أو عمر بسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك ولو قلت رأيت أبا بكر أو عمر لجلدتك » أخرجه الإمام أحمد .

وعن على كرم الله وجمه قال « كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ياعلى لاتخبرها، أخرجه الإمام أحمدوالترمذى وأبو حاتم، وزاد سيدا كهول أهل الجنة وشبابها، وفي رواية قال على ما حدثت به حتى ماتا.

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال ۱ إلى لواقف فی قوم يدعون لعمر ابن الخطاب رضی الله عنه ويترحمون عليه وقد وضع علی سريره إذ رجل من خلنی قد وضع مرفقه علی منكبی فالتفت فاذا هو علی رضی الله عنه وترحم علی عرثم قال رحمك الله إن كنت لأرجو أن بجملك الله مع صاحبيك لأنی كثيراً ما كنت أسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكروعمر، ما كنت أبو بكر وعمر ، وما خلقت (ا) أحداً أحب فعلت وأبو بكر وعمر ، وما خلقت (ا) أحداً أحب إلى من أن ألق الله بمثل عمله منك » أخرجه البخاری .

ومما أورده المحب الطبرى عن على رضى الله عنه قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني هاتين وإلا فعمتا وسمعته بأذبى هاتين وإلا صمتا وهو يقول «ما وقد في الإسلام مولود أزكى ولا أطهر من أبي بكر ثم عمر.

<sup>(</sup>١) خطاب لعمر وهو مسجى على سريره .

وعنه فى قوله تمالى (أم يحسدون الناس على ما آتام الله من فضله) قال م رسول الله وأبو بكر وعمر (١) .

وعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال نظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر وعمر فقال والله إلى لأحبكا ومن أحببته أحبه الله والله تعالى أشد حبا لهما منى (٢) وإن الملائه كة لتحبكا بحب الله له كا فأحب الله من أحبكا وأبغض من أبغضكا ووصل من وصله كا وقطع من قطعكا وأسعد من أسعدكا في حياته كا وبعد مماته كا فقال على لقد ازددت لها حبا يا رسول الله فقال رسول الله فقال رسول الله عليه وسلم أجل أحبهما فان حبهما إيمان وبغضهما نفاق.

### ماورد في ذم الرافضة (٣)

وفى رواية يا على ألا أدلَّك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة إنه سيكون بعدى أفوام يقال لهم الرافضة يرفضون الإسلام ويزعمون مودة أهل بيتى يستثبون أبا بكر وعمر فاذا أدركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون.

وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنها قالت نظر (١) وقيلهمالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم النبي وأصحابه، وقيل جميع الناس الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل العرب.

(٢) أي أنه تعالى أشد حبا لهما من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لها -

(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: إن لفظ الرافضة إنما ظهر حين رفض بعض الشيعة زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم لما سئل في الشيخين فترجم عليهما فرقضوه وصوا رافضة لذلك كاسمي من لم يرفضه منهم زيدية وكان ذلك في آخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة ١٢١ أو١٢٢ه فلم يكن لفظ الرافضة معروفا قبل ذلك ، وبهذا يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة والكن كانوا يسمون يغير ذلك الاسم قبل ذلك ه ومنه يعلم ما في هذه الروايات المذكورة هنا .

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على فقال هذا فى الجنة وإن من شيعته قوما يسمون الرافضة يرفضون الإسلام من لقيهم فليقتابهم فانهم مشركون وأخرجه الإمام أحمد أيضا، وفى رواية إن ممن يزعم أنه يحبك أقواما يقرءون الفرآن لا يجاوز تراقيهم يقال لهم الرافضة فان أنت أدركتهم فحاهدم فانهم مشركون «كررها» ثلاثا قال يارسول الله وما علامتهم قال لا يشهدون جمعة ولا جاعة أى لأهل السنة ويطعنون فى السلف الأول.

# ثناء ابن عباس على الخلفاء الأربعة

وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن الخلفاء الأربعة فقال أما أبو بكر فكانر حمالله للقرآن تاليا، وللشرقالياً، وعن الفحشاء لأهيا، وبالله عارفًا ، ومن الله خائفًا، فاق الصحابة ورعاً وزهادة وترا وأمانة ، فمقَّ الله من يبغضه اللمنة إلى يوم القيامة، وأما عمر فرحم الله أبا حفص فكان والله كمف الإسلام، ومأوى الأيتام، وللحق حصما حصيفا، وللابمان وأهله عو نامعينا ، قائمًا بأمر الله، صابرًا محتسبًا لله، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر ، وقورًا في الرخاء والشدة، شكوراً الله على كلحال فأعقب الله من يبغضة اللعنة والندامة إلى يوم القيامة، وأماعثمان فرحم الله أبا عمرو فكان وللهأفضل البررة، وأكرم الحفدة، ومجهر جيش العسرة . كشير الاستغفار هجَّاعًا بالاسحار ، سربم الدموع عند ذكر النار دائم الفكر فيما يعنيه في الليل والنهار مبادرا إلى كل مكرمة قارأ من كل هلكة ولقد عاش سميدا ومات شميدا فأعقب الله من قتله اللمنة إلى يوم القيامة ، وأما على فرحم الله تعالى ، أبا الحسن كان والله علم الهدى، وكمف التقي، وطود النهـي ، وعين الندي ، ونورا مسفرا في الدجي ، وداعيا إلى المحجة المظمى ومتمسكا بالمروة الوثقى، أبوالسبطين وزوج خير النساء، فعلى من يبغضه لعنة الله ولعنه العباد إلى يوم التناد .

# ثناء جعفر الصادق على الخلفاء الأربعة

وسئل عنهم أيضا جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن على أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنهم أجمين فقال أما أبو بكر فكان قد مليء قلبه بمشاهدة الربوبية وكان لا يشهد مع الله غيره فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه (لا إله إلا الله).

وأما عمر فكان يرى كل ما دون الله صغيرا حقيرا في جنب عظمة الله ولا يرى العظمة لغير الله فمن أجل ذلك كان أكثر كالامه (الله أكبر).

وأما عنمان فكان يرى ما دون الله معدوما إذ كان مرجعه إلى الفناء وكان لا يرى التنزيه الهير الله تعالى فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه (سبحان الله).

وأما على فكان يرى ظهور الكون من الله وقيام الكون بالله ورجوع الكون إلى الله فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه ( الحمد لله )

وطمن قوم فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما عند زين العابدين على بن الحسين بن على رضى الله عنهم فقال لهم بعد ان أغلظ لهم فى القول ألا تخبرونى هل أنتم من السابقين الأولين أو الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم قالوا لا قال فهل أنتم من الذين تبوؤا الدار والايمان الآية قالوا لا قال فالما أنتم من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر انا ولاخواندا الذين سبقونا بالايمان

### براءة محمد الباقر عن يعادى الشيخين

وسئل الباقر محمد بن على زين العابدين عن أبى بكر وعر فقال إماما عدل لا نالتني شفاعة جدى محمد إن لم أتولاهما وأتبرأ ممن عاداهما ، وفى رواية قبل له ما تقول فى أبى بكر وعمر فقال أنولاهما واستففر لهما ، وما أدركت أحداً من أهل

بيتى إلا وهو يتولاها ، ومن جهل فضل أبى بكر وعمر جهل السنة ، وفى أخرى أنه قال لجابر الجمني يا جابر أخبر أهل الـكوفة عنى أبى برى عمن تبرأ من أبى بكر وعمر ، وفى أخرى يا جابر بلغنى أن أقواما بالعراق يزعمون أمهم محبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر وعمّان فأ بلغهم أنى إلى الله برى منهم والذى نفس محمد بيده لو قدرت عليهم لتقربت بدمائهم .

#### شهادة زيد بن على بفضل الشيخين

وعن زيد بن على بن الحسن بن على رضى الله عمهم قال البراءة من أبى بكر وعمر براءة من على رضى الله تعالى عمهم فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر قال ذلك للرهط الذين اجتمعوا ليقاتلوا معه وقالوا لا مخرج ممك إلا أن تتبرأ من أبى بكر وعمر فقال من سب أبا بكر وعمر فعليه لعنة الله والملائسكة والناس أجمين (١).

# محبة آل البيت للشيخين وتكذيبهم الرافضة

وقال جمفر الصادق في مرض موته اللهم إلى أحب أبا بكر وعمر فإن كان في نفسي غير ذلك فلا تنلني شفاعة محمد .

وسئل عنهما موسى الرضا فقال أو بكر جدى وعمر خَتنى أفتر انى أبغض جدى أو ختنى .

وقال عبدالله بن الحسن بن الحسين بن على لرجل من الرافضة : ورب هذه البنية يعنى السكمية إن ما تزعمون من أمر الإمامة لباطل والله إن قتلك لقربا لولاحق الجوار ولقد أساء بنا آباء ونا إن كاز ما تقولون من دين الله نم لم يخبرونا به ولم يطلمونا عليه ولم يرغبونا فيه و يحن أقرب منهم قرابة منكم وواجب عليهم أن يرغبونا فيه .

<sup>(</sup>١) فرفضه بعضهم ولذ اسموا الرافضة كما سمى من لم يرفضه زيدية نسبة إليه كما قدمنا .

### ثثاء على على الشيخين على المنبر

وقال رجل لعلى سمعتك يا أمير المؤمنين تقول على المنبر اللهم أصلحى ما أصلحت به الخلفاء الراشدين المادين المهتدين فمن هم يا أمير المؤمنين فاغرورقت عيناه بالدموع ثم قال: أبو بكر وعمر إماما المدى وشهخا الإسلام ورجُلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارها هدى إلى صراط مستقيم ومن تمسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم المفلحون.

وعن علقمة رحمه الله قال سمعت عليها رضى الله عنه وهو على المنبر يقول بلغنى أن أناسا يفضلونني على أبى بكر وعمر ولوكنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه ولكني أكره العقوبة قبل التقدم فمن أتيت به بعد هذا وقد قال شيئا من ذلك فهو مفتر وعليه ماعلى المفترى ألا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير .

وفى رواية أنى على رضى الله عنه وهو بالـكوفة برجل ينتقص أبا بكر وعمر فأسر بضرب عنقه قال يا أمير المؤمنين لم تضرب عنقى وإنما غضبت للك قال وما ذاك ويلك قال إلى غريب ما صبت رسول الله صلى الله على رسلم ولا علمت منزلة هذين الرجلين منه ومنك وإنما سممت بمض من يفشاك يفضلك عليهما ويزعم أنهما ظلماك حقا وتقدماك في أمرك فقال على أو تمرف القوم قال لا إلا بأعيانهم عند نظرى إليهم فقال والله ما ظلماني ولا تقدماني ولولا أنك قلت بفريقك وقلة معرفنك لضربت عنقك ثم خطب خطبة طويلة وذكر أنك قلت بفريةك وقلة معرفنك لضربت عنقك ثم خطب خطبة طويلة وذكر فيها أبا بكر وعمر وأنني عليهما وقال في آخرها ، واعلموا أن خير الناس هو فيها أبا بكر وعمر وأنني عليهما وقال في آخرها ، واعلموا أن خير الناس هو فيها أبا بكر وعمر وأنني عليهما وقال في آخرها ، واعلموا أن خير الناس هو فيها أبا بكر وعمر أنا وقد رميت بها في رقابكم فلا حجة لكم على عند الله .

وفى رواية أنبي على برجل يقال له ابن السوداءكان ينتقص أبا بكر وعمر

فدعاه ودعا بالسيف وهم مقتله ثم قال لا تساكنى فى بلدة فسيره إلى المدائن. وفى أخرى أنى بعبد الله بن سبأ<sup>(۱)</sup> وكان يفضل عليا على أبى بكر وعمر فقال اقتلوه فقال ابن سبأ أتقتل رجلا يدعو إلى حبك وحب أهل البيت فخلاه وقال من قدر عليه بعد ثلاثة أيام فليقتله وسيره إلى المدائن ثم خطب الناس.

### خطبة بليغة لعلى في الثناء على الشيخين

وعن سويد بن غفلة رضى الله عنه قال دخلت على على بن أبي طالب كرم الله وجهه ففلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يتناولون أبا بكر وعمر فلولا أنهم يرون أنك تضمر لها على وفق ما أعلنوا به ما اجترؤا عليه فقال أعوذ بالله أن أضمر لَما إلا الذي أنمني المضي عليه لمن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل، أخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله علمهما ثم نهض دامع المين يبكى حتى دخل المسجد فصعد المهبر فجاس عليه ستكثا قابضا على لحيته ينتظر اجباع الناس إليه فلما اجتمعوا قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة : ثممقال مابال أفوام يذكرونسيدى قريش وأبوى المسامين بما أنا عنه متبزه وعاقالوه برئ وعلى ما يقولونه مماقب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا فاجر، صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه صحباً رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق. والوفاء يأمران ويمهيان ويقضيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يقضيان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى كرأيهما رأيا ولا يحب كيهما أحداً مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمما راض ومضيا والمسلمون عمهما راضون، أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على

<sup>(</sup>۱) أصله يهودى ثم أظهر الاسلام وزعم أخيرا الألوهية في على وانه لم يمت وأتباعه بسمون السبائيين وهم من الفرق الضالة بالاجماع .

صلاة المسلمين وصلى بهم أبو بكر سبعة أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض الله عز وجل نبيه واختار له ما عنده ولآه المسلمون ذلك أيضا وفوضوا إلَيه الزكاة لأمهما مقرونتان (١) ثم أعطوه البيمة طائمين غير مكرهين وأنا أول من سنَّ له ذلك من بني عبد المطلب ووالله إنه اذلك كاره يود لو أن أحدنا كفاه وكان والله خير من بقي ، ارحمه رحمة وارأفه رأفة وأثبته ورعاً وأقدمه إسلاما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكاثيل رأفة ورحمة و إبراهيم حلما ووقاراً سار فينا بسيرة رسول اللهصلي اللهعلميه وسلم حتى قبضه الله عزوجل، واستخلف بعده عمر بعد أن استأمر أبو بكر المسلمين في ذلك فمهم من رضي ومنهم من كره وكمنت بمن رضي فلم يفارق عمر الدنيا حتى رضي به من كان له كارها فأقام الأمر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج صاحبه يتبع أثرها ويعمل بعملهما كاتباع الفصيل أمه وكان واللهرحيا للضعفاء والمساكين عُونا المظلومين على الظالمين لا تأخذه في الله لومة لأئم قد ضُرب بالحق على لسانه وجمل الصدق من شأنه حتى كنا نظن أن ملَـكا ينطق على لسانه ، أعز الله بإسلامه الإسلام وجمل حجرته للدبن قُواما وألقى الله عز وجل له في قلوب المؤمنين المحبة وفي قلوب المنافقين الرهبة ، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبرائيل فظا غليظا على الأعداء وبنوح عليه السلام حتفا مغياظا على المسكفار، فمن الذي كان لــُكم مثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا الله المضي على سييلهما فإنه لا 'يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لمما فمن أحبني فليحبهما ومِن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا بري منه ولو كنت تقدمت إليكم في امرها لماقِبت على هذا أشد المقوبة ألا أنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدمة ألا فمن أنيت به يقول هذا جلدته جلد المفترى ألا وخير هذه الأمة ابو بكر

<sup>(</sup>۱) أى لأن الصلاة والزكاة مقرونتاك في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات .

أَنَ أَبِي قِحَافَة ثم عمر بن الخطاب ثم الله أعلم بالخير أقول قولى واستمفر الله المطيم لى وا\_كم ولاخواننا ثم نزل .

أخرجها كلما الحب الطبرى وعزاها إلى محرجيها حفاظ الاسلام .

وما أوردناه فقطرة من بحر من ثباء الله تعالى ورسوله وأصحابه وآله الطمين الطاهرين على الصحابة كامم وإثرالهم منازلهم وإلزام الخاق كافة محبتهم لحب الله ورسوله لهم .

#### الصحابة فريق متحد متناصرون

وهذه نصوص السادة أهل البيت النبوى على وابن عباس وفاطمة وبنى على الحسن والحسين وابن الحنفية وزبن العابدين ومحمد (الباقر) وجمفر (الصادق) وسأتر السادة الذين البعوا آثارهم واقتفوا منارهم شاهدة لهم بمحبتهم ناطقة بموالاتهم ونصرتهم وأبهم وأبا بكر وعمر وعبان بل وسائر الصحابة حزب واحد وفريق متحد متناصرون على الحق متطاهرون على الهدى ولاينكر ذلك إلا جاهل ما رد أو متجاهل معاند.

### الردعلي الشيعة وإلزامهم الحجة

وإذا كان الأمر كذلك فكيف اختار هؤلاء المارقون من الدين مروق السهم من الرمية ما جنحوا إليه من البدعة المهلكة الردية ثم يزهمون أنهم القائمون بنصرة العترة الفاطمية والوالون لأهل العصبة النبوية فان كانت موالاتهم ونصرتهم اغير من ذكرناهم من على وأبنائه الهادين المهتدين فقد اعترفوا بالضلال ونحن براء مما زعموه ، وإن زعموا أنه حدث من أهل البيت من هو أهدى منهم فقد كابروا الحس وقيل لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن وافقونا على أن من ذكرناهم سادة أهل البيت فليشهد الله وملائكهه

بأنا من اتباع أوائك نعادى من يعادون ونوالى من يوالون ، وأما الخصم (١) فبينها وبينهم كتاب الله وسنة رسوله وأهل البيت المذكورون فما حكموا به على الصحابة من مدح أو ذم انبعهاه و محن والله أولى منهم بموالاة السادة السكرام أهل البيت لافتفائنا آثارهم ( إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ).

#### فصــــل

في أن الأدب مع الصحابة يوجب الكف عن التفاضل يينهم

واعلم أن من حسن الأدب ممهم رضى الله عنهم أن نتلقى ماورد من فضائلهم ومناقبهم بالقبول ليقع فى القلوب موقع القمطيم ، ولا نشتغل بمقابلة هذه الفضيلة مهذا مع اعتقاد مبذه الفضيلة تفضيلا لأنه ربما خيف منه الازراء بالمفضول ، هذا مع اعتقاد ما أجمع عليه السلف (٢)

وهذا كا نهى عن الجادلة فى تفضيل الرسل بعضهم على بعض مع ته ربح القرآن بذلك و تصريح الرسول بأنه سيد ولد آدم مع قوله لا تفضلونى على يوسي أبن متى .

<sup>(</sup>١) يريد به جنس الخصوم وهم الشيعة المذكورون .

<sup>(</sup>٣) قال فى المواقف وقد وجدنا السلف قالوا بأن الافضل أبو بكرتم عمر تم عنمان ثم على وحسن ظننا بهم يقضى بانهم لو لم يعرفوا ذلك لما اطبقوا عليه فوجب عليها أتباعهم فى ذلك القول ا ه و مما الجمع عليه السلف تعظيم الصحابة و توقيرهم والثناء عليهم ومن تأمل سيرتهم ووقف على مآ ثرهم وجدهم فى الدين وبذلهم أموالهم وأنفسهم فى نصرة الله ورسوله لم يخالجه شك فى عظم شأنهم و راءتهم مما ينسب اليهم المبطلوت من المطاعن والمثالب و رنعه يقينه بعظمهم عن الطعن فيهم بل برى ذلك عانبا للايمان وكلا وعد الله الحسنى وقد فرق الله فيهم المزايا والفضائل والله تعالى هو الواهب والمقسم والله أعلم .

فسكان اللائق بنا أن لانشتغل بالجواب عما أورده الخصم ولكن عند الفرورات (١) تباح المحظورات فنقول :

### بطلان حجة الحصم

قد علمت ثما سبق أن حجته داحضة من وجوه كثيرة .

(أحدها) أنه يزعم فسق الرواة فيمترف ببطلان شبهته على معتقده الفاسد فقد ألزم نفسه بطلان شبهته وكنى بنفسه عليه شهيدا فلا نشتمل بجوابه حتى يوافقنا على معتقدنا.

(الثانى) إذا اعترف زدناه فقلنا له كل هذه الأدلة الواردة في فضائل سيدنا أمير المؤمنين على معارضة بأدلة أقوى منها ، وأفوى من ذلك كله الاجماع على فضيلة أبى بكر وتقديمه وصحة إمامته حتى من على وسائر أهل البيت رضى الله عنهم ، وهذه النقول الصادقة المهتمدة بيننا وبيهم محكمة ولا يعطى أحد بدعواه وكل دعوى لاتؤيدها ينة شرعية مردودة .

(المثالث) أن اعتقادنا أفضيلة الصديق وصحة إمامته موجب لنقرير الشريمة وموجب لفضيلة على وإثبات فضائل أهل البيت وغير ذلك مع اعتقاد صدق الناقلين لذلك ،واعتقادهم أفضلة على موجب لبطلان إمامة المصديق وفسق الرواة فيوجب ذلك رد فضائل على أبضا وغيره فلو لم يرد نص فى أفضيلة الصديق ولا إجماع لوجب قطعا أتباع معتقدنا فكيف والأمر بالعكس فما أشبههم باخوانهم الزاعمين أتباع موسى والإيمان بالتوراة ويكفرون بمحمد والقرآن المصدق لموسى والتوراة موجبة للتصديق ،حمد المقرآن فكفروا بموسى والتوراة من حيث لايشمرون (ويقولون نؤمن ببعض والمقرآن فكفر ببعض ويربدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاأولئك هم المكافرون حقا).

<sup>(</sup>١) أى ضرورة الرد على أولئك الطاعنين المفترين .

(الرابع) ما يترتب على معتقدهم من الإزراء بأمير المؤمنين على وسبّه بأعظم السب وحاشاه من ذلك لأمهم يزعمون أنه بعلم أنه وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى عهده فكيف نبذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وصيع عهد الله وخذل دين الله ، بل وعلى ما أجمع السلف عليه من أنه لانص فى الحلافة فيزعمون أنه يعلم أنه أفضل الأمة وان الخلافة متعينة عليه فقد نسبوه على كل تقدير إلى مالا يجوز لمسلم أن ينسبه إلى أفسق الولاة الظلمة من تضييع حقوق الله تمالى ورسوله وحقوق دينه وحقوق العباد وتركها بأيدى من يزعمون أمهم فسقة ظلمة متماونون على الإثم والعدوان، هذا وهو البطل المقدام الذي لا يماثل به الله عليه وسلم وزوج الزهراء وأبو السبطين، أما وجد في بني هاشم ثم في قبائل قريش من من يقوم بنصره ويعينه على أمره أو يبذل روحه لله وارسوله ، ثم في سائر الأمة من يقوم بنصره ويعينه على أمره أو يبذل روحه لله وارسوله ، وكيف قدر بعد ذلك على قتال معاوية وأتباعه لما رأى الامامة متعينة عليه .

أين يذهب هؤلاء الضلال (وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون) (الخامس) القرائن الشاهدة بوجوب تقديم الصديق أصرح وأظهر مما استدلوا به على وجوب تقديم على «

(فهها) الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في الصلاة ولم يمرله فيبقى بالإجماع إماماً للمسلمين في الصلاة بالنص المجمع عليه فيكون إمامهم في غيرها من طريق الأولى إذ لافائل بأن شيئا أعظم منها ولأنه يلزم منه لو عزلوه عن الصلاة (١) مخالفة النص الصريح وإن أبقوه فيها واستخلفوا غيره فيا سواها نقصان شأن ذلك الخليفة وأنخرام أمر خلافته والقطع بأن ما بقى عليه الصديق من الصلاة أعظم شأنا مما استفاده الخليفة الآخر، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وقد نبه أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه على ذلك بقوله

<sup>(</sup>١) أى بعده صلى الله عليه وسلم .

السابق استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة المسلمين وولاه المسلمون ذلك بعده وفوضوا إليه آمر الزكاة لأنهما مقترنان

#### ما ورد من الآيات والأحاديث في ذلك

(ومنها) من الآيات قوله نه النين من قبلها الذين آمنوا منه وهما الله الله الذي المنوا منه وهما الله المسالحات المستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لمن دينهم الذي ارتضى لهم وليبد النهم من بعد خوفهم أمنا ) الآية (ا) فوعد الله حق وكلامه صدق والآية تدل بالنص الصريح على أنه لابد أن يكون في هذه الأمة التي هي خير الأمم من المؤمنين المخاطبين بالآية خلفاء حق حق يخلفوا رسوله كا خلف الرسل قبلهم خلفاء حق يمسكن الله لهم دينهم الذي أكمله لهم وأرتضاه في حياة نبيهم ويبدلهم من بعد خوفهم في أبتداء الإسلام أمناً فهذا منطوقها من محلا و يجب حملها عقلا و نقلا على الخلفاء الأربعة اللاجماع على أنه لم يلحقهم من هو أولى بهذه الفضيلة منهم فهم الذين صدق وعد الله فيهم وهم أثمة حق وعلى هدى من ربهم قاموا بسياسة المسلمين والذب عن حوزة الاسلام أتم قيام فقر روا قواعد الدين فتمكن وأمن بهم المسلمون أبلغ أمن ، ثم هذه الأمور فقر روا قواعد الدين فتمكن وأمن بهم المسلمون أبلغ أمن ، ثم هذه الأمور الموحودة كان ابتداؤها في خلافة أبي بكر وكالها على أثم الوجوه في مدة هم الموحودة كان ابتداؤها في خلافة أبي بكر وكالها على أثم الوجوه في مدة هم وصدر خلافة عمان وانتهاؤها في أيام على رضى الله عنهم أجمين (٢)

<sup>(</sup>١) آية ٥٥ النور .

<sup>(</sup>۲) وفى لباب التأويل وفى الآية دليل على صحة خلافة الصديق والحلفاء الراشدين بعده لأن فى أيامهم كانت الفتوحات العظيمة وفتحت كنوز كسرى وغيره من الملوك وحصل الأمر والتمكين وظهور الدين ثم قال فى السكلام على الحديث الآي إن خلافة أبى بكر كانت سنتين وثلاثة شهور وخلافة عمر كانت عشر سنين وستة أشهر وخلافة عثمان كانت اثنتي عشرة سنة وخلافة على كانت أربع سنين وتسعة أشهر وخلافة على تلاثين سنة مخلافة المهر وكملت ثلاثين سنة مخلافة الحسن ستة أشهر وكملت ثلاثين سنة مخلافة الحسن ستة أشهر ثم تزل عنها اه

( وفى هذه ) أيضا قوله صلى الله عليه وسلم « ألخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تـكون ملـكا عضوضا » (١) فالتعريف فى قوله الخلافة للعمد فـكا نه قال الخلافة التى وعدكم الله بها .

ومنى سحت خلافة الأربعة وجب ترتيبهم فى الفضل والأحقية بها على الترتيبُ الواقع .

وقوله تمالى (قل المخلّفين من الأعراب ستُدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ) (٢٠ أى يكون أحد الأمرين إماقتال كم لهم أو إسلامهم وليسوا ممن يقاتل حتى يسلم أو يعطى الجزية فأما المفسرون فحملوا الداعى على الصديق والقوم أولى البأس على بنى حنيفة (٢٠ وأما من حيث تعيين ذلك أيضا فلاملم بأن ذلك الداعى للاعراب إلى الجهاد معهم ايس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله تعالى له (قل لن تتبعونا كذل على الله من قبل) ولاعليا رضى الله عنه لأنه لم يقاتل كفارا ليسلموا ، ولا من بعده لانهم عندنا ظلمة وعندهم أشد ظلما وبقى الاحتمال منحصرا في الثلاثة أبى بكر لقتاله أصحاب مسيامة المكذاب وعروعمان لقتالها فارس والروم وترجح جانب الصديق لأن فارس والروم يقاتلون وعمان لقتالها فارس والروم يقاتلون وعمان لقتالها فارس والروم وترجح جانب الصديق لأن فارس والروم يقاتلون ليسلموا أو يعطوا الجزية وأهل النيامه يقاتكون أو يسلمون ولهذا حمل المفسرون الآية على ذلك ليطابق الواقع .

<sup>(</sup>١) عضوضا أى فيه عسف وظلم

<sup>(</sup>٢) آية ١٦ الفتح وهو عطف على آية ٥٥ النور

<sup>(</sup>٣) حنيفة لقب أثال بن لجيم بالتصغير أبوحى. منهم خولة بنت جعفر الحنفية أم عمد بن على بن أبى طالب وقد اشتهر بابن الحنفية الهومنهم مسيلمة الكذاب مدعى النبوة وهم الذين قاتلهم أبو بكر في الحرب الله سميت حرب الردة .

فثبت أن الصديق هو الداعى الموعود به وتبتت خلافته وخلافة من بعده على الترتيب(١).

وقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالممروف وتنهون عن المنكر) (٢٠) ، فلوكانت امامة الصديق باطلة وقد أعانته عليها والامامة حق علي ولم تعنه لكانوا شر أمة يأمرؤن بالمنكر وينهون عن المعروف .

وقوله تعالى (وإذ أسرً النبى إلى بعض ازواجه حديثاً) (الله عباس والله ان خلافة أبى بكر وعمر لنى كتاب الله تعالى وتلا هذه الآية ، وقال قال لحفصة أبوك وأبو عائشة أولياء الناس بعدى اخرجه الواحدى وأورده المحب الطبرى .

وقال فى قوله تمالى (ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطأه (٤) كال الزرع عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشط أبو بكر فآذره فقواه عمر فاستغلظ بعثان فاستوى على سوقه بعلى رضى الله تعالى عنبم .

<sup>(</sup>١) قال النسنى وفى الآبة دلالة على صحة خلافة الشيخين حيث وعدهم الثواب على طاعة الداعى عند دعوته بقوله ( فإن تطيعوا يؤتسكم الله أجرآ حسنآ ) وقال فى الباب التأويل: وفيه دليل على صحة خلافتهما لأن الله وعد على طاعتهما الجنة وعلى مخالفتهما النار اه.

<sup>(</sup>٢) آية ١١٠ آل عمران وهو عطف على الآيتين قبله .

<sup>(</sup>٣) آية ٣ التحريم وهو عطف على الآيات الثلاث قبله ، وفي كتب التفسير أن التي أسر إليها هي حفصة خلافا للشيعة القائلين إنها عائشة وأن الحديث هو حديث مارية وتحريمها على نفسه وقبل الحديث هذا وخلافة الشيخين بعده وهي التي أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم لسكراهة أن ينتشر ذلك بين الناس وهذا الاعراض كاف في أن لايذكر أصلا ولو بعد موته ولذلك لم نذكر والسيدة حفصة بعد وقال الآلوسي وقد جاء إسرار أمر الخلافة في عدة اخبار أه فراجعه .

<sup>(</sup>٤) آية ٢٥ الفتح وهو عطف طي الآيات الأربع قبله ، والشطء الفرانج . وهذا التفسير مروى عن عكرمة كما في تفسير النسني ولباب التأويل .

وعن أبى بن كمعب رضى الله عنه قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن تفسير سورة المصر فقال والمصر قسم من الله تعالى بآخر المهاراق الإنسان لني خسر أبو جهل إلا الذين آمنوا أبو بكر وعلوا الصالحات عمر وتواصوا بالصبر على، أخرجه الواحدى وأورده الحجب الطبرى وموضع الدلاله سياق ترتيبهم الدال على ترتيب منازلهم فى الفضل وهم يوجبون إمامة الافضل وكذلك، كل موضع ورد فيه ذكرهم لانراهم إلا على هذا الترتيب.

ومن الأخبار (۱) قوله صلى الله عليه وسلم « انى لا ادرى ماقدر بقائى قيدكم فاقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر واهتدوا بهدى عمار وماحد ثم به ابن مسمود فصدقوه » أخرجه الترمذى واخرج أحمد وأبو حاتم إلى قوله أبى بكر وعمر لاينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره أخرج الترمذى يأبى الله ذلك والمسلمون ثلاث مرات أخرجه الترمذى أيضا وقد سبق .

وقيل يارسول الله من نؤمِّر بمدك قال لأن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه أمينا قويا لايخاف في الله لوبة لائم وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الله لوبة لائم أخرجه (٢) وأشار بقوله ولا أراكم فاعلين إلى اختلافهم عليه يوم ولايته ، وعدم ذكره لعمان لأن كلامه هنا جواب لهم ولم يسألوه عنه فنقل الراوى الجواب دون السؤال.

<sup>(</sup>١) عطف على قوله سابقا من الآيات أى ومنها ما ورد من الأخبار في ذلك .

<sup>(</sup>٢) هذا بياض بالأصل وينظر في ثبوت هذا القول والرواية الأخرى بعده وكذا في حديث الأعرابي بعده وحديث بني المصطلق والثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص في شان الحلافة بعده على أحد ولم يوص به ولو كان لعرف واشتهر ولا حج به على وكان القول الفصل في الأمر ، وما ذكره الحصم مطعون فيه .

يوضحه أنه قد جاء أيضا في رواية قيل له يارسول الله ألا تستخلف قال إلى ان استخلف علي ان استخلف علي ان استخلف علي ان استخلف علي ان استخلف أم الله ضعيفافي نفسه قالوا ألانستخلف أبا بكرقال إن تستخلفوه تجدوه قويا في أم الله قويا في نفسه ، قالوا ألا نستخلف عمر قال إن تستخلفوه تجدوه قويا في أم الله قويا في نفسه ، قالوا ألا نستخلف عليا قال إن تستخلفوه تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الصراط المستقيم .

وبايع صلى الله عليه وسلم أعرابيا بقلائص إلى أجل فقال يارسول اقد إن أعجلنك منيتك فن يقضينى قال يقضيك أبو بكر قال فإن تأت أبا بكر منيته فن يقضينى بعده قال عمان قال يقضينى بعده قال عمان قال فإن عجلت منيته فن يقضينى بعده قال عمان وعر فإن عجلت بعده فقال إذا أى على أبى بكر وعروعمان أجلهم فإن استطعت أن تموت فت فان باطن الأرض خير لك من ظاهرها أورده الحجب الطبرى.

وسأله بنو المصطلق إلى من ندفع زكاتنا إن حدث بك حـدث فقـال:

« ادفعوها إلى أبى بكر قالوا فإن حدث بأبى بكر حدث الموت فإلى من ندفهما
فقال إلى عمر فقالوا إلى من ندفهما بعد عمر فقال إلى عنمان قالوا فإن حدث
بعثمان حدث فإلى من ندفهما فقـال إذا حدث بعثمان حدث فتبّا لـكم آخر
الدهر أورده الحجب الطبرى.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستاناً فأنى آت فدق الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس قم افتح له وبشره بالجنة وبالخلافة بمدى قال قلت أعلمه بذلك يا رسول الله قال أعلمه (١)

<sup>(</sup>١) البشارة بالجنة ثابتة فى الأحاديث فى قصة بئر أريس وإدراح حديث الحلافة فى هذه القصة غير ظاهر لما ذكرنا قبله ونحن مع القطع بصحة خلافة الحلماء الراشدين بترتيبهم بالطريق الشرعى الصحيح ورفض كلام الشيعة المخالف الذلك لا نقر صحة هذه الروايات واقد أعلم .

ففتحت فإذا أبو بكر رضى الله عنه فقلت ابشر بالجنة وبالخلافة بعد رسول الله عليه وسلم ثم ذكر فى عمر وعثمان كذلك وذكر فى عمر أنه الخليفة بعدد أبى بكر وفى عثمان أنه الخليفة بعدد عمر وأنه مقتول وان عثمان قال له يارسول الله والله ما تمنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بايعتك بهدا قال هو ذاك ياعثمان أورده المحب الطبرى وأشار إلى أن هذه قصة غير قصة بثر أريس التى رواها أبو موسى المشهورة فى الصحيحين وغيرها.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى الليلة رجل صالح كأن أبا بكر أيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبى بكر ونيط عمان بعمر قال جابر فقلها أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله به نبيه بعده أخرجه أبو داود .

وقال صلى الله عليه وسلم « بينما أنا نائم رأيتنى على قليب أى بأر عليها دلو فنرعت ماشاء الله أى لسقى الناس على حوضها ثم أخذها ابن أبى قحافة فنزع منها ذَنوبا أو ذنوبين (١) وفى نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم أخذها ابن الخطاب فنزع حتى روى الناس ووصفه بالقوة أخرجه البخارى ومسلم وأحمد وأبو حاتم مع اختلاف فى بعض الالفاظ.

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى بكركيف انت يا أبا بكر إن وليت الأمر بمدى فقال بل قبل ذلك أموت يارسول الله قال فانت ياعرقال هلكت إذا قال فأنت ياعلى قال إذا قال فأنت ياعلى قال آكل وأطعم وأقسم فلا أظلم، قال فأنت ياعلى قال آكل القوت واخفض الصوت وأقسم التمرة وأحمى التمرة، قال كلكم سبلى وسيرى الله عملكم أورده الحجب الطبرى .

وقال ذات يوم من رأى الليلة رؤيا فقال رجل أنا يا رسول الله رأيت

<sup>(</sup>١) الذنوب بالفتح الدلو .

كأنّ ميزانا نول من السماء فوزنت وأبو بكر فرجعت أنت بابى بكر ووزن عمر وأبو يكر فرجع عمر بعثمان ثم عمر وأبو يكر فرجع عمر بعثمان ثم رفع الميزان قال الراوى فرأينا الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فاستاء لها يعنى فساءه ذلك وقال خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء.

وسبب الـكراهة التي بدت في وجهه صلى الله عليه وسلم ليس راجما إلى رجحان بمضهم ببعض لأن ذلك هو المعلوم المقرر عنده بل راجع إلى قوله ثم رفع الميزان ، وهذا الميزان هو الميزان المشار إليه بقوله تعالى ( الله الذي أبزل الحقاب بالحق والميزان ) وهو الميزان الذي يوزن به حكم الـكتاب الذي نزل مقارنا له فيسوسي به الحقوق ويقام فيها القسط فيمطي كل ذي حق حقه ، ولما أخبره أن ذلك الميزان رفع بموت عمان علم أن استقامة أمته علم أكل الأحوال وأتم قوانين العدل إلى موت عمان وهذه المدة هي المشار إليها بقوله خلافة نبوة أي كاملة من كل وجه باجتماع الـكلمة واتحادها كما اجتمعوا على نبيهم أي كاملة من كل وجه باجتماع الـكلمة واتحادها كما اجتمعوا على نبيهم المورف جانب فيمطي بعض المق غير أهله كما انصرفت الخلافة من على وآله إلى بني مهوان ولا يقدح ذلك في خلافة سيدنا على لأنه قد أدخل مدته في أسهم الخلافة الموعود بها في قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا مذكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم ) فهذه هنا خلافة نبوة وهي خلافة خاصة مشروط فيها اتحاد الـكامة والتي في الآية خلافة حق نبوة وهي خلافة خاصة مشروط فيها اتحاد الـكامة والتي في الآية خلافة حق عامة مطلقة والله أعلى .

وقال رجل یا رسول الله رأیت کائن دلوا دلی من السماء فجاء أبو بکر فأخذ بمراقیما فشرب شر با ضمیفا ثم جاء همر فأخذ بعراقیما فشرب حتی تضلم ثم جاء عثمان فأخذ بعراقیها فشرب حتی تضلع ثم جاء علی فأخذ بعراقیها فانتشطت وانتصح عليه منه شيء أخرجه أبو داود، ومعنى انتشطت جذبت ورفعت قبل أن يتمكن من الرى من غير تقصير منه ولا تفريط ومع تأهله وشدة حرصه عليه لولا ما حال بينه وبينها من القضاء المبرم وكان أمر الله قدراً مقدوراً.

#### ما ردمن الآثار في ذلك

ومن الآثار عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه واليا على عمان ومات رسول الله وهو ثمّ فجاءه عالمهم وكان قد أسلم ليلة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى عليه أجله هذه الليلة وإنا نجد ذلك في كتابنا قال فلم ألبث أن جاءنى كتاب أبى بكر بذلك. قال فقلت لهم(١) هذا اللذى ولينا بعده ما يحدونه في كتابكم ؟ قال يعمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليسير ثم يموت قال قلت ثم ماذا قال: ثم يليكم قرن الحديد يملأ مشارق الأرض ومغاربها قسطا وعدلا لا تأخذه في الله لومة لائم أورده المحب العلمي ،

وأخرج أبو داود أن عمر رضى الله عنه سأل الأسقف وهو عالم النصارى لما قدم عليه كيف تجدونى عندكم فقال قرن حديد ثم تعرض لخلافة عمان بمده وخلافة على بعده رضى الله عنهم .

وعن جبیر بن مطعم رضی الله عنه قال کنت بُهمری من أرض الشام فأدخلنی النصاری دیرا کبیرا فیه تصاویر کثیرة فإذا بصورة رسول الله

<sup>(</sup>١) أى لهذا العالم عندهم ومن معه من قوده وقوله : اليسير أى اليسير من الوقت .

صلى الله عليه وسلم وصورة أبى بكر رضى الله عنه وهو آخذ بعقب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا هل ترى صفة صاحبكم قلت نعم ولا أخبركم حتى أرى مانقولون قالوا هو هذا قلت نعم أشهد أنه هو . قالوا أتعرف هذا الذى أخذ بعقبه قلت نعم قالوا نشهد أنه الخليفة من بعده . قال وذلك في ابتداء الإسلام والنبى صلى الله عليه وسلم بمكة يومئذ أورده الحجب الطبرى .

### فضائل أبي بكر الصديق الخاصة به

ثم إنه مما ألجأ الصحابة رضى الله عنهم إلى المبادرة بعقد البيعة المصديق رضى الله عنه مع ماقد عرفوه له من الفضل ما أبان الله به فضله وأظهر به شأنه وغزارة علمه ونبله.

(فمنها) (۱) ثباته عند اختلافهم فی موت الهی صلی الله علیه وسلم واضطراب عقول أشدهم بأسا عند تلك الصدمة العظیمة (۲) فخطبهم وقرر لهم موت الهی صلی الله علیه وسلم وعزاهم به وقوی عزائهم علی الصبر ونصرة الدین والثبات علی ما كان علیه نبیهم صلی الله علیه وسلم بقوله رضی الله عنه أیها الناس من كان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان یعبد لله فان الله حی لایموت. ثم تلا قوله تعالی ( إنك میت و إنهم میتون ) وقوله تعالی : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابكم ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا وسیجزی الله الشاكرین ) فحكا مهم لم بسمعوا قبل مقامه ذلك بهذه الآیة فحمدوا الله واسترجموا وصبروا وثبتوا ولو كان الخطب عظها .

<sup>(</sup>١) أى من تلك الأمور التي أبان الله بها فضله النح .

<sup>(</sup>٢) أولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

مُم قال لهم المجمع شملهم على الهدى (واعتصموا بحبل الله جميعاولا تفرقوا) إنه لابد لهذا الدين بمن يقوم به ولم يدعُهم قط إلى نفسه ولا طلب انقيادهم له خاصة فأناب السكل إلى قوله إلا أن الأنصار رضى الله عنهم قالوا صدقت ولسكن منا أمير ومنسكم أمير أى لأنهم كانوا ممتازين أيام الرسول فالمهاجرون حير والأنصار حير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مايؤمر على المهاجرين رجلا منهم وعلى الأنصار رجلا منهم مع أنهم كلهم يؤول أمرهم اليهاجرين رجلا منهم وعلى الأنصار رجلا منهم مع أنهم كلهم يؤول أمرهم اليها .

فمرَّفهم الصديق أن المقائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه فيجب الإجماع عليه وهي الولاية العظمي وتلك ولاية في بعض الأحوال تكون بنظر الامام فلا يجوز أن تكون الإمامة إلا لشخص واحد.

ثم يجب أن يكون قرشيا لقوله صلى الله عليه وسلم « الأنمة من قريش » وأيضا قال الله نمالى ( يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وقد سما نا الصادقين في قوله تمالى ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دبارهم وأموا لهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) فقد أمركم الله أن تكونوا تبعا<sup>(۱)</sup> فاذعنوا له واعترفوا بغزارة علمه فمقدوا له البيعة كارها .

ثم اختلفوا في أي موضع يقبر النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال ينقل إلى مكة لأنها مسقط رأسه ومنشؤه ومقام أبيه إبراهيم وحرم الله الأعظم،

<sup>(</sup>١) فى هذا دليل على أن أمر الحلافةلم يكن فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لوجب على من سممه أن يروبه للصحابة فى سقيفة بنى ساعدة فى ذلك اليوم لحرمة كنانه ولوجب العمل به ولم تكن هناك حاجة إلى غيره وبهذا تعلم أيضا ما فى الروايات الحسابقة النى علقنا عليها واستبعدنا ثبوتها فافهم ،

وقال قوم بل ينقل إلى بيت المقدس عند أبيه إبراهيم وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وقال قوم بل يقبر في البقيع بالمدينة عند أصحابه لأنها قد صارت دار هجرته والبقيع « بالباء » هي المقبرة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم فتنازعوا في ذلك فرجعوا إليه فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول « إن الأنبياء تدفن حيث تقبض أرواحهم » أو كا قال فادفنوه في حجرته فزال عنهم الخلاف واطمأنت قلوبهم «ركته رضي الله عنه.

# موقف رائع للصديق حيال جيش أسامة

ولم يزالوا يتمرفون بركة رأيه وغزارة علمه وثبات جأشه فأول شيء اختلفوا فيه بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وعقد البيعة له جيش أسامة بن زيد رضى الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر"ه على جيش ومات والجيش مجوع بظاهر المدينة فأشار جمهورالصحابة على أبي بكر بتخليفه ليـكون عونا للمسلمين خشية أن يحدث على المدينة حدث قبل استقرار الأمر فأبي الا تنفيذه لجهته وقال والله لو جرت الـكلاب بأرجل أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما حلات لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ويكون ذلك أول شيء أبدأ به في امرى فنفذه لشأنه فحمدوا عاقبته وبركة رأيه لما كان في ذلك من الإرجاف بكشير من أعداء الدين، وكانت الأعراب التي حول المدينة قد أشاعوا الردة فلما رأوا ذلك قالوا والله ما تجاسر هؤلاء على تجهيز الجيوش إلا وأمرهم مجتمع وشملهم متحد فانكسر به حدّهم .

### موقف آخر رائع للصديق في حرب الردة

ثم من المرب من ارتدكبنى حنيفة ومنهم من منع الزكاة فقط فمزم على قتال الـكل فنازعه الصحابة أولا في قتال مانهي الزكاة وقالواكيف نقاتلهم

وهم بقولون لا إله إلا الله وقد قال صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقيا » فقال ألم يقل « إلا بحقيا » وهذا من حقيا والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأبهما مقترنان . في قوله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيابهم ) قالوا له فلملك تعرض أولا عن مانهى الزكاة وتستمين بهم على أهل الردة ثم إذا استقر الأمر فلك فيهم شأنك فقال فان ترك آخرون على أهل الردة ثم إذا استقر الأمر فلك فيهم شأنك فقال فان ترك آخرون الصلاة وآخرون الصيام وانحلت عرى الدين عروة عروة فماذا أفعل ؟؟ بل السمين بالله على نصرة دينه وهو خير الناصرين فانشرحت صدورهم برأيه المبارك وأ نقادوا له وعرفوا بذلك علو همته وشدة عزمه فحصل النصر والظفر واستقرت قواعد الدين ببركته رضى الله عنهم أجمين .

# ما ورد في فضل على بن أبي طالب وآل البيت

وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كنتُ مولاه فعلى مُمولاه »أخرجه المترمذي وأحمد، وفي بعض طرقه «ألستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يارسول الله قال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره ».

وعنه أيضا سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لعلى أنت أخى في الدنيا والآخرة » أخرجه الترمذي .

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على سرية فلما رجعوا شكاه أربعة نفر من السرية والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم ثم أقبل عليهم والغضب يعرف في وجهه فقال «ماتريدون من على إن علياً منى وأنا منه وهو ولى كل مؤمن من بعدى » أخرجه الترمذي وأحمد .

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك فقال يار ول الله تخلفنى فى النساء والصبيان فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى أخرجه البخارى ومسلم.

وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تارك فيكم ما إن تمسكتم به ان تضلوا بعدى أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعِتْرتى أهل بيتى ان يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما أخرجه الترمذي .

والاخبار الواردة فى فضل على وسائر أهل البيت الطيبين الطاهرين أكثر من أن تحصر وفضلهم ومجدهم وفخرهم أشهر من أن يذكر (١).

وليس من شرط محبئهم وموالاتهم الفلو فى الدين واتباع سبيل المفسدين قال الله تعالى ( لا تفلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) .

وما أستمسك به المبطلون في أن هذه الأحاديث وأمثالها تقتضي أن يكون سيدنا على هو الوصى بالخلافة وأن خلافة المثلاثة من الأتقياء قبله معصية مخالفة (<sup>7)</sup> لنص الرسول وإفك مفترى أجترؤا عليه سفها بغير علم افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين ، ومالهم به من علم إن يتبعون إلاالظان وإن الغان لا يغنى من الحق شيئاً . (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشا به منه

<sup>(</sup>۱) كل ما ورد من هذه الأخبار يدل على الفضل لا على التفضيل في الحلافة كما يزعم الروافض

<sup>(</sup>٢) خالفة خبر قوله وما استمسك به المبطلون .

ابتماء الفتنة وابتفاء تأويله ) على وفق آرائهم الفاسدة (والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) ( أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ) . ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا أرحامكم اؤلئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوال لهم وأملى لهم ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فا حبط أعمالهم ) .

\* \* \*

وأى سخط أعظم عمن يمتقد رأياً يؤدى إلى تكذيب الله تمالى ، وتكذيب أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وتخطئة على وابن عباس وأتباعهما من سادة أهل البيت بموالاتهم الصحابة ونسبتهم إلى خذلان دين الله بتركهم بذل أنفسهم في نصرة الله ورسوله إلى غير ذلك من الآثار القبيحة والفضائح الشنيمة قبح الله معتقديها الذين استحبوا العمى على الهدى وأذاقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون .

يا عجباً أى عقل أو نقل يقتضى أن برتكب مثل ذلك بمجرد احتال قام الإجماع على أنه غير مراد مع أنا لو وجدنا ألف آية فى كتاب الله تعالى وألف حديث يتواتر فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متطابقة على الأمر بتولية على بعد النبي ثم وجدنا الإجماع منعقدا من الصحابة ومن على أيضا على أن الصديق أولى بالخلافة وعلى تصويب ما فعلوه كانت القواعد المقررة والأصول الحررة المتفق عليها بين أئمة الدين تقتضى إما حمل تلك النصوص كلها على النسخ وبمحو الله ما يشاء ويثبت، وإما على التأويل المؤدى إلى الجمع بينها وبين ما اجمعوا عليه ولم يداخلنا شك فى أنهم إنما امتثلوا بما جمعوا عليه أمر الله تعالى ولم يتعدوا حكم الله لأنا إن لم نعتقد ذلك لزمنا اعتقاد بطلان الكتاب كله

والسنة كلها وحصلنا على مراداًعداء الله تمالى المتظاهرين بالرفض المضمرين الكفر المحص فرحمين عا هو أقوى المكفر المحص فرحمين عا هو أقوى منها متنا وسنداً مستندا إلى الإجماع وتقرير كل نص في محله .

# الرد على الخصم فيما ذكره من الاحاديث

فقوله صلى الله عليه وسلم « من كنت مولاه فعلى مولاه » (() ومثله « على ولى كل مؤمن بعدى » يحتمل أن يريد ما زعمه الخصم وهو إثبات الولاية لعلى عليهم والنصرف فبهم بعده صلى الله عليه وسلم من غير فاصل بينه وبينه (٢) ويحتمل أن يكون مع فاصل .

ويحتمل أن يكون المراد بالمولى القائم بالنصرة والتقدير من كنت مولاه فعلى قائم مقاى بعدى ، أومن كان طي قعلى قائم مقاى بعدى ، أومن كان طي نصرته فعلى قائم على قريبه وفائدة نصرته فعلى عليه ذلك أيضا لأن قرابة الرجل تتحمل ما على قريبه وفائدة اختصاصه بذلك ماءرف اعلى من النصرة لدين الله بما لم يعرف لغيره فسكم جلى

<sup>(</sup>۱) أصله عند الحصم كما في الواقف أنه عليه الصلاة والسلام أحضر القوم بعد رجوعه من حجة الوداع بغدير خم ( وهو موضع بين مكة والمدينة بالجحفة) وأمر بجمع الرحال فصعدعليها وقال لهم ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فزعم الحصم أن المراد بالمولى الأولى بالنصرف وقال العضد في الرد عليه لانسلم صحة الحديث وقدطمن فيه ابن أبى داود السختياني وأبوحاتم الرازى وغيرهما في الصحاح على أن وغيرها من أثمة علم الحديث وم يروه البخارى ومسلم وغيرهما في الصحاح على أن أكثر الرواة لم يرو مقدمة الحديث فيتمين أن المراد بالمولى الناصر يدليل آخر الحديث وتفسيره بالناصر اله ملخصا .

<sup>(</sup>٢) العبارة في الأصل قلقة غير مستقيمه فأصلحناها بما ترى .

من كروب وكم كابد من حروب وكم فتح الله على يديه فى زمنه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك كله منه لفصرة الله ورسوله والله ورسوله ولى المؤمنين ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) أى ناصرهم ( وأن الـكافرين لا مولى لهم ) أى لا ناصر لهم وذا كان كذلك أعلمهم أيضا أنه يبقى بعده على ماكان عليه ناصرا لمن كان النبى ناصره ، وصدق صلى الله عليه وسلم فـكم أشاد الله به من دعائم الإسلام وأثبت له بها المنة فى عنق الخاص والعام (١).

ويحتمل أن يريد به إثباب الخلافة له في الجملة لـكن بعد فاصل بينه وبينه وقد وقع ذلك ، وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه حورية في الجنه لعثمان فقال لها لمن أنت قالت الخليفة بعدك (٢) ومثل ذلك جائز في كلام المرب حقيقة ومجازا لصدق البعدية حتى على أهل عصرنا ها ولو صدق عليهم اسم الخلافة حقيقة لم يزل اسم الخلافة مستمرا على من الزن لأن قولنا جاء زيد بعد عمر ويحتمل أنه جاء بعده من غير فاصل ومن غير مهملة ويحتمل عكس ذاك في كذلك قوله بعدى (٢) على هذا الوجه محتمل ، وعلم الصحابة بترجيح الاحتال الثاني (٤) بتولية أبي بكر في الصلاة مع حضور على وغيره بترجيح الاحتال الثاني (٤) بتولية أبي بكر في الصلاة مع حضور على وغيره

<sup>(</sup>١) في الأصل فكم أشاد الله من دعائم الإسلام وما أثبتناه هو المناسب .

<sup>(</sup>٢) فبعديته في ألرؤيا بعدية غير مباشرة كما هو الواقع :

<sup>(</sup>۳) ای قوله صلی الله علیه وسلم بعدی فی الحدیث السالف و هو « علی و لی کل مؤمن بعدی » .

<sup>(</sup>٤) وهو أن المراد بالمولى القائم بالنصرة دون المتصرف وإلا لحكان على متصرفا في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي يزعمه الخصم لعدم تفييد البعدية في هذا الحديث وهو باطل قطعا باتفاق الفريقين فوجب حملة على القائم بالنصرة فلا ينم للخصم الاحتجاج بهذا الحديث على ما يزعمه.

[و] هو خبر منفق على صحته(۱) بخلاف شيء من هذه الأخبار فانها غاية ماتبلغ درجة الحسن سوى قوله « أنت منى بمنزلة هرون من موسى ».

# الردعلي الخصم

في الاستدلال بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى

وقدعلم من سياق القصة أنه قاله له تطبيبا لخاطره وإعلاماً له أن ما اختاره له من الخلافة عنه بالمدينة عند سيره إلى الجهاد فى تلك المرة لا غير لا نقص عليه فيه وأن تلك المرته منزلة هارون ـ الذى هو أرفع منه درجة — من موسى حيث يقول موسى لأخيه هارون أخلفنى فى قومى ، وأن الرفعة له فيما اختاره له من المضى معه كما هو أكثر أحواله والتخلف عنه كما فى تلك المرة (٢) وكيف يكون

<sup>(</sup>۱) قوله بتولية أبى بكر يتعلق بقوله علم الصحابة أى علمهم بترجيح الاحتمال الثانى سببه تولية الصديق فى الصلاة إلى آخره ثم قال وهو أى توليته فى الصلاة خبر متفق على صحته ولذلك زدنا الواو وقلنا وهو خبر وكان الأصل هو خبر وعليه تكون العبارة ركيكة فأصلحناها كما ترى وهو المناسب.

<sup>(</sup>۲) لماخرج صلى الله عليه سلم إلى تبوك لم يأذن لأحد فى التخلف عنها وهى آخر مفازيه صلى الله عليه وسلم فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان أو من هو معذور لعجزه عن الحروج أو من هو منافق واستخلف عليا على المدينة فقال بعض المنافقين إنما خلفه لأنه يبغضه فخرج على إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكى وقال أتخلفنى مع النساء والصبيان وهومع ذلك رجل الحرب الشجاع للقدام الحريص على أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الوقائع لعظم أجرها فبين له صلى الله عليه وسلم أنه إنما استخلفه لأمامته عنده وأن الاستخلف ليس لبغض ولاغض فان موسى استخلف هارون على قومه فسكيف يكون بغضا وموسى يفعله بأخيه فطيب بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بذلك قلب على وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته بالمنتفلة بالمنتفلة بالمنانية ولا تخوينه السيان المنتفلة بالمنانية ولا تخوينه بالمنانية ولا تخوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية ولا تخوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية ولا تخوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية ولين المنانية ولا تفوينه بالمنانية ولا تفوينه بالمنانية وله بال

صراره بذلك تولية الخلافة بعده وهارون المشبه به مات قبل موسى عابها السلام وإنما خلفه فتاه وصاحبه في سفره يوشع الذي هو بمنزلة الصديق ثاني اثنين إذ هما في الفار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فصح أن عليا منه في تلك المرة بمنزلة هارون من موسى وأبو بكر منه بمنزلة فتى موسى من موسى في تولية عهد الخلافة بعده ، وف ثدة جمع المسلمين وإشهادهم هعلى مافى بهضطرق الحديث من قوله الستم تعلمون أبى أولى بكل مؤمن من نفسه إلى آخره » إخبارهم بأن عليا كان خليقا بما ولاه عليه من أمر السرية بل ومتأهل اتولية أمر الأمة بعده أيام خلافته التى وقعت لاسبا وقد شكوا منه فأراد التنبيه على جلالة قدره و تعريفهم بأنه سيولى أمرهم ليتمرنوا على اعتياد طاعته وينوطوا به الآمال إذا توقموها كائنة وليحذرهم من مخالفته والخروج عليه لما أطلمه به الآمال إذا توقموها كائنة وليحذرهم من مخالفته والخروج عليه لما أطلمه على خلافه يومئذ .

ولوكان المراد مازعه الخصم للزم منه ما يترتب عليه من المفاسد السابقة فوجب المدول عنه عقلا و نقلا .

ولل يكن هذا الاستخلاف من خصائص على كرم الله وجمه فقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم كيثيرا غيره في غزوات سابقة ولم يقل أحد إنه دليل على خلافة المستخلف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين وقد استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين وقد استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عد ذلك أبا بكر على الحج واردفه بعلى فسكان أبو بكر أميرا عليه وعلى من معه وكان على تحت امرته بصلى خلفه ويأ عمر بأمره فسكان ذلك دليلا على قضل أبي بكر عليه رضى الله عنهما ،

# إلحام الحسن المثنى لمثل هذا الخصم

وما أحسن قول الحسن المثنى بن الحسن بن على رضى الله عنهم لما قال له الرافضى بزعم ما زعمه الخصم الاسماعيلى: ألم يقل النبى صلى الله عليه وسلم لا من كنت مولاه فعلى مولاه ، فقال الحسن أما والله لوعنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزعمه من الخلافة بمده و توليته عهده لأفصح به ولقال أيها الناس إن عليه هو ولى عهدى والخليفة من بعدى فاسمه واله وأطيعوا أى كا أفصح بالصلاة في قوله مروا أبا بكر فليصل بالناس وكا قال أسموا وأطيعوا وإن كان عهدا حشيا .

ثم قال وائن كان ما زعتم حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عليه لهذا الأمر بمشهد من المسلمين فان عليا يكون أعظم خاق الله إثما وأفحشهم خطيئة وجرما إذ ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بأمر الله وحابى فيه الناس ، أورده الحجب الطبرى .

# الرد على الخصم في الاستدلال بحديث المؤاخاة (١)

وأيا قوله صلى الله عليه ولم لعلى «أنت أخى فى الدنيا والآخرة» فذلك بعد أن آخى بين المسلمين وجاءه على تدمع عيناه قال يارسول الله آخيت بين أسحابك

<sup>(</sup>۱) قال فى منهاج المسنة إن حديث المؤاخاة موضوع عند أهل المعرفة بالحديث واضعه كاذب جاهل والنبى صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ أحدا ولا آخى بين مهاجرى ومهاجرى ولا بين أبى بكر وعمر ولا بين أنصارى وأنصارى وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار فى أول قدومه المدينة وآخى بين على وسهل بن حنيف كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وبين سلمان الفارسى وأبى الدرداء ليعقد بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وبين سلمان الفارسى وأبى الدرداء ليعقد صلة بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة حتى نزل قوله تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) وما يرويه الشيعة من قوله صلى الله عليه وسلم لعلى أنت منى بمنزلة أخى ووصبى وخليفتى من بعدى وقاضى حسلى الله عليه وسلم لعلى أنت منى بمنزلة أخى ووصبى وخليفتى من بعدى وقاضى حسلى الله عليه وسلم لعلى أنت منى بمنزلة أخى ووصبى وخليفتى من بعدى وقاضى

ولم نؤاخ بينى وبين أحد فالسياق يدل على وقوع القول وجوبا تطبيبا لقلبه مع أنه حق فى نفسه، والأخوة هنا أخوة الإسلام، واختصاص على بها فى هذا المقام فضيلة هو لها أهل.

#### رجحان فضائل الصديق

والكن إذا قو بلت (۱) هذه الفضيلة بفضيلة الصديق التي أثبتها له صلى الله عليه وسلم ابتداء بقوله وهو على المنبر قبل أن يموت بأيام قلائل في مرضه الذي مات فيه وقد خرج عاصباً رأسه بخرقة فقمد على المنبر فحمد الله وأثنى عايه ثم قال أيها الفاس إلى ابرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل وإن الله قد اتخذى خليلا أيما الفاس إلى ابرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليلا من أمتى لا اتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخى وصاحبى وفي رواية ألا و إلى ابرأ إلى كل خل من خلته أخر- ه البخارى ومسلم والترمذي مع اختلاف في بهض الألفاظ، واتفة وا على قوله لو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا والكن أخى وصاحبى ضطهر لك أن الله يمن على من يشاء من عباده ويختص برحمته من يشاء والله ظهر لك أن الله يمن على من يشاء من عباده ويختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وأين قوة السند من السند والتن من التن (٢) والفضيلة من الفضيلة والقولُ المبتدأ من القول المستدعى وكلا وعد الله الحسني والله بما تعملون خبير

<sup>=</sup> دينى فهوكذب مفترى باتفاق أهل العلم بالحديث كما ذكره الإمام ابن حزم وابن الجوزى فى الموضوعات اهم ملخصا والصنف هنا تأول الحديث على فرض ثبوته ولكن الحق أنه غير ثابت وأنه من مفتريات الشيعة .

<sup>(</sup>١) جواب إذا قوله فيما يأتى ظهر لك أن الله بمن إلخ.

<sup>(</sup>٢) وقد عامت أن حديث المؤاخاة موضوع وأما حديث الحلة فهو في الصحاح فيهما ما بين الكذب والصدق من البون الشاسع .

# الردّ على الخصم في الأستدلال بحديث التمسك بالعترة

وأماقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به ان تضلوا إلى آخره ﴾ (١) فصدق صلى الله عليه وسلم والحكن الشأن فى فهم من ﴿ و أحق بهذه الفضيلة فان كان (٢) أهل بيته العباس وابنه وعليا وبنيه ومن افتنى أثرهم واتبع أفمالهم وأفوالهم من أهل البيت إلى يوم الدين فقد ظهر مصداق ذلك إذ لم يزالو اقرناء كتاب الله وسنة رسول الله وانتشر عنهم من التفسير والحديث والفقه والمواعظ والحديم والسياسات الرياضية وغيرها ما طبق الأرض وملا أقطار الدنيا، فعلى مخالفهم منا ومن الخصم لعنة الله والملائكة والناس أجمين، وبيننا وبين الخصم نحكيم النصوص عنهم أولا ثم المباهلة فنجمل لعنة الله على السكاذبين وإنا أو إياهم لعلى هدى أو فى ضلال مبين .

وقد سبق عن أهل البيت ما فيه كفاية لقوم يؤمنون ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى لله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث مسلم والترمذى بألفاط مختلفة وقد سئل عنه أحمد فضفه كما صففه غيره وأجاب عنه بعضهم بأن المراد أن أهل البيت كليم لا مجتمعون على صلالة قال ونحن نقول بذلك ونقول إنهم لم يتفقوا على شيء من خصائص مذهب الرافضة بل هم المنزهون عن التدنس بشي منه والثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتا بعيهم من ولد الحسين وولد الحسن وغيرهما أنهم كانوا يتولون الشيخين ويفضلونهما على على وقد ذكر ذلك الدار قطني وعبد الله بن أحمد والحرب وابن بطة والأجرى واللالكائي والبيهتي وأبو ذر الهروى وأبوحفس بن شاهين والإمام أحمد وأبو نعم والثعلي اله ملخصا من منهاج السنة .

فى طفيانهم يمديهون) (ولو أنفانزانها إليهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وُبُلاً ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون).

# قدح الخصم فى الخلفاء الثلاثة ورده

وأما ما أجترأ عليه عدو الله من القدح في الثلاثة الخلفاء رضى الله عمهم فقد علمت مما سبق أن القدح فيهم خاصة وفي سائر الصحابة عامة يؤدى إلى السكفر الصربح الذي ايس بعده كفر فاتّخذ ذلك أصلا اتردّ به تزويرات أهل الأباطيل، وتحمل به ما صح وثبت على أجمل المحامل وأحسن التأويل.

وكان الأولى بنا أن لا نلوث كتابنا بما ألقاء ونجمل لهم أسوة بما قد افتراه أعداء الله على الله :

قد قيل إن الإله ذو ولد وأن هذا الرسول قد كَهَنا فما سلم الله من بريّته ولا رسولُه فـكيف أنا

لـكن رأينا أن نـكافئه عنهم بسوء فعله و نـكشف الفطاء عما غره من قبيح جهله بنـكت تشير إلى الجواب وتهدى إلى جادًه الصواب .

# الردعلي الخصم في قصة أم محمد بن الحنفية

أما قوله إن عليا رضى الله عنه قد أستنقذ أم ابنه محمد بن الحنفية من يد أبي بكر إذ كان لا يجوز لأبي بكر سبيها فهذه العبارة الخشنة من أين لفقها وعمن تلققها أم من هواه اختلقها أم من هواه اختلقها أم من عواه اختلقها أم من عارق أهل مذهبه الفاسد اخترقها ، بل المحمل المصحيح في ذلك أن أبا بكر رضى الله عنه رأى جواز سبى نساء أهل الردة قياسا على المسكفار الأصليين فوافقه الصحابة يومئذ على ذلك وهي مسئلة اجتهادية للاحتمال فيها مجال ثم ترجح بعد ذلك المصحابة الفرق بين المسكافر الأصلى و بين المرتد فلا تسبى ذرارى المرتدين وكانت خولة أم أبنه محمد من السبى .

قان صح أن عليا جدد نسكاحها من وليها أو غيره فمحمول على الورع والاحتياط، قبل ترجيح عدم جواز سبى المرتدين ، وعلى تدارك الصحة إن كان بعد الترجيح (1) ولا يترتب على ذلك قدح ولا ذم أصلا.

أما قوله لأبها من قوم لم يجر منهم مايوجب القتال فان كانت هذه الفتوى منه على دين محمد صلى الله عليه وسلم فكذب عدو الله لانمقاد إجماع الأمة على أن بنى حنيفة أرتدوا وادعى فيهم مسيلمة الكذاب لمنه الله النبوة وافترى على الله وقال أوحى إلى ولم يوح إليه على الله وقال مثل مأ نزل مثل مأ نزل الله وتزوج بسجاح البربوعية المدعية للنبوة أيضا وأمهرها أن حط عن قومها صلاتى الصبح والمشاء ولا خلاف بين المسلمين في كفرهم.

# كفر على بن الفضل القرمطي الاسماعيلي

وإن كان على مذهب إمامه وقدوته عدوً الله (على بن الفضل القرمعلى) فصد ق لأنه لما استولى على العبن وتمكن أظهر ما تضمره الاسماعيلية من الذهب الخبيث وادعى أولا النبوة وكان بؤذن المؤذن بين يديه أشهد أن على بن الفضل رسول الله وأستباح الحظورات وأحل الخر والزنى و نكاح البنات وأنشد أبياته المشهورات.

خذی الدُّف یاهذه واضربی وغی هزازیك مم اطربی تولی نبی بنی هاشم وهدا نبی بنی یمرب اسکل نبی مضی شرعة وهذی شریعة هسذا اللهی

<sup>(</sup>١) فى العبارة خموض والظاهر أن قوله أولا قبل ترجيح أصله بعد ترجيع وقوله ثانيا بعد الترجيح أصله قبل الترجيع تأمل وحرره والله أعلم .

وحط الصيام قُلِم تقدي وإن موهوا فكلى واشربي ولا زورة القبر في يثرب من الأفربين ولا الأجدي وصرت محرمة للأب وأسقاه في الزبن المجدب حلال فقدًست من مذهب

فقد حط عنا فروض الصلاة إذا الناس صلوا فلا تنهضى ولا تطابى السمى عند الصفا ولا تمنى نفسك المرسين في خلت لهذا الغريب في حلات لهذا الغريب اليس الغراس لمن ربة وما الخر إلا كاء السما بل قيحه الله من مذهب .

مم ادعى الربوبية ثانيا فكان إذاكتب كتابا قال فيه من باسط الأرض وداحيها و مزازل الجبال ومرسيها على بن الفضل إلى عبده فلان ، فلا رحم الله مثواه ولا بلَّ بشيء من وابل الرحمة ثراه ...

فن كان هذا إعلان إسراره وعنوان صحيفة إضاره فكيف يميل إلى مذهبه من يدعى الإيمان فضلا عن أن يعتقده أقوم الأديان (ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا كبئس ماقدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أيزل إليه ما الخذوهم أولياء ولكن كثير ا منهم فاسقون ).

إمرة أبى بكر على على وصلاة على خلفه وأما فول عدو الله إن عليا لم يتأمر عليه أبو بكر (١) ولاغيره ولاصلى

<sup>(</sup>١) قد سبق فى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبابكر تأمر على على فى حجته التى أقام فيها مناسك الحج بأمره صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع اه. وأقول إنه صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر فى هذه الحجة كاستخلافه عنه فى الصلاة فى مرضه في كون قد استخلفه مرتين مرة فى حالة الصحة ومرة فى حالة المرض وفيهما إشارة ورمز إلى خلافته بعده مباشرة فافهم م

خلف أحد من الحلفاء قبله فـكذب مفترى ، وقد سبق تصريح على نفسه بأنه . ايم أبا بكر وعمر طائما وعلى ذلك أنعقد الإجماع لـكن لم يبايع أبا بكر إلابعد مضى ستة أشهر من خلافته وأعتذر إليه عن تخلفه ، وقد سبق فى خطبة على أيضاً أن أبا بكر صلى بالناس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام (١) ولم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر فى تلك المدة ، ولامعنى المسؤال عن ذلك لأنه إنما أقامه نيابة عنه لعدم قدرته على الصلاة بالمسلمين وكنى لأبى بكر فحرا قيامه مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم فى عمود الاسلام .

#### رد قول الخصم في دفن الشيخين في القبر الشريف

وموضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه تركة بعده تصرف في المصالح ولأزواجه بعده في ذلك حق السكني كا لهن حق الا مفاق من صدفافه ثم يصير فيئًا للمسلمين فلما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجره عائشة رضى الله عنها بقى ذلك الموضع الباقي وستحقها لعائشة فيه السكني والبيت بيتها تأذن لمن شاءت فأذنت لأبيها في ذلك ثم استأذبها عمر عند موته وأمر باستئذانها بعد موته أيضاً فأذنت له حيا وميتا.

وقد سبق ذكر قول على فى عمر إن كنت لأرجو أن يجملك الله مم صاحبيك وروى أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر يحفر فقال قبر من هذا فقالوا قبر فلان الحبشى فقال سبحان الله سيق من أرضه إلى الأرض التي خلق منها ، وقال على إلى لاعلم لابى بكر وعمر فضيلة ليست لأحد خلِقا من تربة خلق منها النبى صلى الله عليه وسلم أورده المحب الطبرى .

وكنى بهذه شهادة من المصطفى ومن على لهمابان جملهما عنده من أكبر المناقب فكيف يصادم عدو الله قولهما ويجمل ذلك من أقبح المثالب ؟؟

<sup>(</sup>١) وظاهر أن عليا لايترك صلاة الجماعة بل كان يصلى خلف أبى بكر فى هذه الأيام السبعة كماكان يصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فى غيرها .

# الرد على الخصم في ادعاء الوصية لعلى بالخلافة

وأما تركه صلى الله عليه وسلم الوصية بتميين الخليفة بعده فقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم اشفق على أمته من أن يحصل منهم عصيان لخليفته أو خليفة خليفته وهلم جرا فيحل بهم العذاب فوكل ذلك إليهم ليجمع لهم بين فضيلة الاجتهاد وبين السلامة من الوقوع في المحذور ولو بعد حين ، ودعوى الخصم الوصية لعلى خلاف الإجماع إن أراد بذلك الخلافة الكبرى وأما في أمور جزئية فمسلم .

وكون على رضى الله عنه يسمى وصياً فقد سئل عنه على فقال لا ، وقد سبق قوله لم يمهد إلينا في ذلك شيئاً ، وإعما هو شيء رأيناه من أنفسنا فهو تمكذيب لعلى نفسه .

هذا مع إجماع المسلمين على تسمية الصديق خليفة ر-ول الله صلى الله على أنه لم يستخلفه فان صح تسمية على بالوصى فــكذلك.

# الرد على الخصم في طعنة على عثمان

و نزول أبى بكر وعمر عن مجاس النبى صلى الله عليه وسلم فى المنبر أدب ليس بواجب، وعود عثمان إلى مجلس النبى صلى الله عليه وسلم انباع لسنة النبى وعمل بما عمل وهو أفضل يومئذ لما فيه من المصلحة لأنه يترتب على ذلك لوبق كل خليفة ينزل درجة تبين هجران سنة المنبر، ولـكان الخايفة اليوم يخطب الناس وهو فى تخوم الأرض.

وإذا صحت إمامته نفذت تصرفاته كلما من الأُخذ والعطاء والهفي والابقاء بنظر المصلحة .

وفدك (۱) صارت بالإجماع غير ميراث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مذهب عثمان وكثير من العلماء أنها للوالى بعده لأنه الفائم مقامه فاستحقما عثمان كاما ووهبها لأرحامه ، وعند الباقين أنها صارت فيثاً للمسلمين من جملة المصالح العامة يتصرف فيها الوالى كيف شاء بحسب ما يراه من المصلحة .

وعلى كل تقدير فقد اتفقوا على تصويب عُمَان فيما فعله فيها وفى غيرها ماسوى عدو الله وأهل مذهبه .

### الردعلي الخصم في طعنه على عمر

ولو أن عمر رضى الله عنه قتل ألفا من أمثال سعد بن عبادة وأمثال الزبير حملناه على الصواب وموافقة حكم الله (٢) بعد أن نصحح إمامته لأن تصرفات الأثمة لاسهما عمر محمولة على الصحة مالم يعلم مخالفتها لنص فضلا عن تخطلته بضرب أو كسر سيف لاصحة له ، وقد قال يوم أوصى بالخلافة شورى بين المستة وهو في تلك الحالة إذا اتفق أربعة منهم على رأى وخالفهم أثنان أى من المسنة المذكورين فاشدخوا رؤسهما بهذا السيف فنظرهم رضى الله عنهم مصروف إلى ما يصلح الأمة وحسابهم على الله تعالى لا إلى محاباه زيد وعمرو.

# بيان ما أشكل على الخصم

وكراهته صلى الله عليه وسلم أن ينتشر إخباره بالخليفتين من بعده محمول على أمن الله له بذلك وهو مأمور بالتبليغ فيما أمن بتبليف وبالكتمان فيما أمن بتبليف وبالكتمان فيما أمن بتبليف وبالكتمان فيما أمن يشاء بكتمه ومخير في أشياء يبلغها ان شاء ويخبر بها من شاء ويكتمها على من يشاء ومن المحتوم عليه التبليغ فيه تبليغ القرآن ومتى لم ينصعلى شيء لايقال لم لم ينص عليه وإنما علينا قبول ماجاء عنه من غير اعتراض يعقو الما القرصرة عن إدر ك أسرار النبوة .

<sup>(</sup>١) فدك محركة بلدة بخيبر قرب المدينة .

<sup>(</sup>٢) هذه مبالغة كثيرة وكان ينبغىالتعبير بغيرها .

والخلافة باقية إلى الآن ؟صر<sup>(۱)</sup> في يني العباس لايصح عندهم تولية سلطان إلا بعقد يعقد له من الخليفة القائم في كل عصر.

\* \* \*

وذـكاح عمر رضى الله عنه لأم كلنوم (٢) متفق على صحته ومذهب جمهور السلف والخلف أن الركاءة فى الحرية والدين والمفة كافية وقد زوج صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت فيس القرشية من مولاه أسامة بن زيد واختاره لها على قريش وليس لها ولى غير الشرع ، والغبطة والمصلحة عند ولى أم كلثوم بنت على كانت أظهر من الشمس، وإنما خفيت على حزب الشيطان، وما اعتبره الشافمي من مراعاة الكفاءة في النسب أيضاً مذهبه الجديد والمسئلة اجتهادية واختلاف المجتهدين في الفروع لاقدح فيه .

\* \* \*

سفاهة شيمي في عهد السفاح المباسي ورده

وقد قام بعض العلوية في جامع الـكوفة والصحف في عنقه بين يدى السفاح أول خلفاء بني المباس و ناشده الله أن ينصفه بمن ظلمه ، قال ومن ظلمك؟

<sup>(</sup>١) ذلك كان في عهده أما الآن فقد زالت الحلافة من مصر وغيرها من أقطار الإسلام بانقراض الدولة العباسية وما قام في عهدها وبعدها من الدول التي تدعى الحلافة وزالت الحلافة من الوجود أخيرا بانكسار الذولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤م .

<sup>(</sup>۲) الذى زوج عمر أم كلثوم هو وابها على كرم الله وجهه فعلى من اعتراض الحصم أعلى عمر أم على على وهل هو أدرى بشروط الـكفاءة من على نفسه . إنه لغريب .

قال أبو بكر أخذ ميراث فاطمة من فدك قال فهل كان بعد أبي بكر خليفة قال نعم عثمان نعم عمرقال فما فعل فيها؟ قال أقام على ظلمنا قال فهل بعد عثمان من خليفة قال نعم على قال فما فعل ؟ قبل أقام على ظلمنا قال فهل بعد عثمان من خليفة قال نعم على قال فعل أفعا فيها فيها فهمت فقال السفاح وايم الله لولا أن هذا أول مقام قمته فيسكم للمنات بكم ، فقل لاعداء الله مامنع أبضاً عليا أن يعمل فيها ما يضمرونه في أنفسهم أيام خلافته ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ آلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو بعقلون إن هم الاكالا نعام بل هم أضل سبيلا) ( وإن لم ينتموا عماية ولون لبسن أف بعقلون إن هم الاكالا نعام بل هم أضل سبيلا) ( وإن لم ينتموا عماية ولون لبسن النين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم)

#### 制品

فى زيادة شرح لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ تَارَكُ فَيْكُمُ مَا إِنْ تَمْسَكُمْتُمُ بِهُ الْحَدَيْثُ ، والحث على حب أهل البيت واكراءهم ، وفيها فصلان :

## الفصل الأول

# في نـكت لطيفة في شرح الحديث المذكور

فقوله إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به أى الذى إن تمسكتم به في موسولة والجلة الشرطية صلتها ، أو شيئا إن تمسكتم به فهى نكرة موصوفة بالجلة الشرطية ، والتمسك بالشيء التعلق به وحفظه .

وقوله أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله إنمــاكان القرآن أعظم لأنه أسوة تقتدى به العترة المأمور بالاقتداء بهم أيضاً كما يقتدى به وبهم سأتر الناس.

وقوله حبل ممدود من السماء إلى الأرض : لما ذكر التمسك حسُن أن يشبه القرآن بالحبل الممدود من السماء إلى الأرض، ووجه الشبه بينهما أن من وقم في بئر أو مهواة فسبيل نجاته وانقاذه أن يدلى له حبل من أعلى ليمسك به فيرتفع ولما كان الناس(١) فبل نزول القرآن واقمين في مهواة الهلاك من الـكفر والصلال المفضى بهم إلى خسران الدنيا والآخرة ، وبعد نزوله واقعين في مهواة طبائمهم مشغولين بشهوات أنفسهم معرضين عا يهمهم من أمر آخرتهم المفضية بهم إلى الانحطاط عن الرتبة المعلمية الفاخرة ثم أنزل الله سبحانه كتابه الذى بصر به بعد العمى وهدى به بعد الضلال وأحيى به القلوب بعد موتها واستنقذ به النفوس من أسر شهواتها رفعهم بذلك من تلك المهواة المهاكة إلى سواء طريق النجاة الموصلة إلى الفوز العظيم والنميم المقيم وقد قال الله تعالى فيمن وتمع في مهواة شهواته الدنية وانحط عن رتبة الهمة العلية (ولوشئنا لرفعناه بها) أى بآياتنا إلى منازل الابرار ومراتب العلماء الاخيار ( واكنه أُحلد إلى الأرض) أي مال إلى الدنيا، ولما كانت الأرض سفلا للسماء المرفوعة عبر باستفال دروجته عن الأرض السافلة بعد تمبيره عن علو درجته بالرفعة (واتبع هواه ) ولم يتبع مقتضى آيات الله ٰ فحق عليه ماحق من الخسران والمياذ بالله .

وقوله وعترنى أهل بيتى : عترة الرجل بكسر المين المهمله وسكون التاء المثناة من فوق تطلق على عشيرته الأقربين والأبعدين ولهذا قيده هنا بقوله أهل بيتى ليبين أنه أراد بذلك أهل بيته الذين أذهب الله عمهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وهم عند الجمهور من حرم الصدقة من بنى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف .

<sup>(</sup>١) جواب لما قوله بعد رفعهم بذلك من تلك المهواة ألخ.

ومه نى التمسك بالقرآن العمل بما فيه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه ، ومن جملة ذلك تعظيم ماعظمه الله من عباده النبيين والمرسلين والملائدكة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يجب لهم من الحرمة والقدكريم والمحبة لإجلال الله ورسوله لهم وحبهما لهم .

ومدنى التمسك بالعترة اتباعهم فيما اتبعوا فيه حكم الكتاب وطاعتهم فيما أطاعوا فيه الله ورسوله ومحبتهم لله ورسوله من غير إفراط بفلو ولا تفريط بقصير.

وقوله لن يفترقا حتى بردا على الحوض: أى أن أهل بيتى الذين أوصيكم بالتمسك بسيرتهم كا أوصية بالتمسك بالقرآن إنما جمعت له بين الوصية بهما لالترام أهل بيتى أحكام القرآن في سيرتهم التي هم عليها حال الوصية وأسهم لا يزالون عليها حتى يلقوا الله تعالى ملازمين لحميم القرآن فيبعثون على ما ما توا عليه.

والوصية بالتمسك راجعة بالاصالة إلى الموجودين من أهل البيت وهم على وابناه والعباس وبنوه وغيرهم ، وبالتبعية إلى كل من سيحدث من نساهم إلى آخرهم إن لم بفارق حكم القرآن المأور بالتمسك به قبله ، ولم ببطل حكم الاقتران بالمخالفة ، ولم يقطع رحم المصطنى بمخالفة سنته السنية ورحم أهل بيته العاببين الطاهرين بمخالفة سيرتهم المرضية .

ولاشكأن أهل بيته الذين أمرنا بومئذ با تباعهم والتمسك بهم قدظهر فيهم صدق الملازمة ينهم وبين كتاب لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمتازوا بذلك عن كافة من أبتدع في الدبن وخالف السكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين وذلك لسكثرة ما انتشر عن على وابن عباس رضى الله عنهما من المصالحين وذلك لسكثرة ما انتشر عن على وابن عباس رضى الله عنهما من أفسير كتاب الله وإبضاح معانيه وكشف أسراره ثم من نشر الحديث والفقه ، ثم من على من الحسين وأبنه جعفر وأمثالهم ومن مشى على منوالهم من بيان

أسرار العلوم والحسكم والواعظ وسياسات العفوس إلى مالا يحصى مع أتفاق السلف والخلف على أنهم على هدى من رجهم وأنهم لم يفارقوا في سيرتهم حكم السكتاب والسنة ، ومع أتفاقهم على أن الصحابة والتابهين لهم باحسان على هدى من رجهم ملتز مون لأحكام السكتاب والسنة ، وأن السكل حزب واحد وفريق متحد متناصرون على الحق متعاونون عليه خصوصا أهل البيت مع الصدية بين مر وعر رضى الله عمه افان موالاة على وابن عباس وبنيهما لها وثناءهم عليهما وغير ذلك مما قد سبق الاشارة إلى نبذة منه لا يحتاج إلى إفامة دليل ولم ينقل عن واحد منهم الفض من منصبهما الجليل فضلا عما أتخذه دينا من يزعم ينقل عن واحد منهم الفض من منصبهما الجليل فضلا عما أتخذه دينا من يزعم ينقل عن واحد منهم الفض من منصبهما الجليل فضلا عما أتخذه دينا من يزعم ينقل عن واحد منهم الفض من منصبهما الجليل فضلا عما أتخذه دينا من يزعم ينقل عن واحد منهم الفض من منصبهما الجليل فضلا عما أتخذه دينا من الأباطيل .

. . .

وإذا ثب ان أهل البيت المذكورين كانوا نصرة لمن ذكرنا من الصحابة ، وثبت أن الحكل لم يفارقوا حكم الحتاب وأن بعضاً لم يضل بعضا فهل خلف هؤلاء السادة المذكورين أحمد من حزب الضّلال المبتدعة المخالفين اسنقهم الماثلين عن طربقهم الذين أجمع السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم وعلى وبنوه وابن عباس وبنوه ومن حذا حذوهم من السادات أهل البيت أن ما هم عليه بدعة في دين الله مخالفة لكتاب الله مباينة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصادمة لما أجمع عليه السلف والخلف من هو أهدى من أولئك (۱) فان قال الخصم نعم فقد اعترف بتنقيصه عليا وبنيه ، وكذّ به الحس والعيان والسنة والقرآن ، و إن قال لافقد اعترف بأن ما أختاره لفسه مخالف لما عليه على وأهل بيته الأطهار ، و إن زعم أن ما هو عليه هو دين على وآله كما صرح وأهل بيته الأطهار ، و إن زعم أن ما هو عليه هو دين على وآله كما صرح القل منها فضائل على وأهد البيان على دعواه من نصوص الكتب التي نقل منها فضائل على وأهد من حزب الضلال تأمل .

أقمنا الحجة فيها على دعوانا ، وإن زعم أن ما فيها مفترى كما هو معتقد جنانه والظاهر من صفحات وجهه وفلتات لسانه فقد أبطل فضائل على وسائر أهل البيت ويلزمه إبطال جميع ما فيها من السنة من التوحيد والنبوة والصلاة والصيام وغير ذلك إذ لا فرق إلا لجرد الهوى وهو مراده لو حصل لكن (يريدون ليطفئوا نور الله بأقواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون).

وإذا تبين أنه على ضلال تبين أنه ومن والاه وانتحل مذهبه ممن يزعم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقوا حكم القرآن ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ورفضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعوا الرحم التي أمر الله بها أن توصل وضلوا سادات أهل البيت عليا وابن عباس وبنيهما فاستحقوا أن يقال لهم ماقال سبحانه وتعالى لنبيه نوح عليه السلام لما قال إن أيني من أهلى إنه ايس من أهلك إنه عمل غير صالح ، وماقاله فيمن زعم أنه أولى الناس بابراهيم لكونه ولده (إن أولى الناس بابراهيم للذين أنبعوه) وماقاله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آله فقال آلى كل تقى إلى يوم القيامة ، وما قاله في بعض المنتسبين إليه : يزعم أنه مني وليس مني إن أوليائي

<sup>(</sup>١) يشير إلى أن من كان من أهل البيت إذا انتحل هذا المذهب فقدفارق حكم القرآن والسنة وقطع الرحم الق أمر الله بها أن توصل وكان كابن نوح وذلك حق لامرية فيه فلينظر هل كان الفاطميون بمصر يعتنقون هذه النحل الضالة كما يقول دعاتهم أم كانوا أبرياء منها وهل أقروها أم أنكروها . والله أعلم .

وكذلك من يزعم أنه يوالى أهل البيت ومع ذلك ينتحل هذه النحل الضالة فإنه مع مفارقته حكم القرآن والسنة واجماع المسلمين مفارق ومخالف لأهل البيت انفسهم السائرين على نهيج النبوة والصحابة أجمعين .

إلا المتقون ووقع الحق وبطل ماكانوا يعملون فغلبوا هذا لك وانقلبوا صاغرين .

وعلم أن الملازمة بين أهل البيت المذكورين أولا ومن تبعهم وبين القرآن ملازمة صيحة فكل من تمسك منهم بالقرآن حتى مات صدق عليه أنه لم يفارق القرآن ولم يفارقه القرآن حتى لتى الله فلو فرضنا مثلا أنه لم يوجد من أهل بيته إلا الموجودون حال إشارته إليهم والوصية بالتمسك بهم ثم ماتوا لصبح أن يقال إن أهل البيت والقرآن لم يفترقا حتى وردوا القيامة فكذلك إذا خالفهم طوائف الضالة من ذريتهم ولم يتبعوهم على ماكانوا عليه صاروا بمثابة الممدومين ولا توارث بين أهل ملتين شتى ، أما في الميراث الدنيوى فحكه مبنى على الحالفة الظاهرة بالكلية لأن أحكام الدنيا منوطة بالظواهر حتى منى على الحالفة الظاهرة بالكلية لأن أحكام الدنيا منوطة بالظواهر حتى أنا نورث من قال لا إله إلا الله بلسانه وكفر بالله بجنانه وعصاه باركانه ، وأما في الميراث الديني فآله صلى الله عليه وسلم الذين يرثون ميراثه كل بَرّ تتى وأن أولياؤه إلا المتقون .

وإذا تقرر هذا فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ وإقامة الحجة وقد أطلعه الله على ما سيلقى على وبنوه من المحنة وعدم اجتماع الكامة عليهم فأشار بهذه الوصية أن علياً كما أنه اليوم ملتزم لحركم الركتاب فإنه أيضا لا يزال كذلك إلى أن يلتى الله فتى دعاكم إلى طاعته فاطيعوه وندبكم إلى إجابته فاتبعوه فإنه يدعوكم إلى حكم الركتاب ويسلك بكم المحبحة المعظمى ويهديكم إلى الصراط الأفوم وستجدونه هاديا مهديا .

وَلَمْ نَتَفَقَ مِنْ عَلَى رَضَى الله عنه دعوة إلى اتبًاعه ولزوم طاعته فى مدة الخلفاء الثلاثة قبله باتفاق من الأمة فلما آن أوان دعوته المشار إليها وبويع له والخلافة لم ينازعه أحد قط فى اسم الخلافة ولم يشك أحد فى تأهله لها وأحقيته

سها وإنما حصل بينه وبين من خالفه من مجتهدى عصره نزاع فى مسألة الجتهادية مال كل إلى قول فيها من المبادرة إلى قتلة عنمان والتوقف وجرى به القلم فكل منهم معتقد أنه على الحق وأنه مجاهد على دين الله وأنه لوقصر فيا هو فيه فقد خان الله ليقضى الله أمراكان مفمولا فمنهم من الشعر له الحق بعد ذلك أنه في جانب على كالزبير وطائفة كشيرة يوم قتل المصار بن يامر ، ومنهم من بقي على ماهو عليه حتى لقي الله .

ولقد عانب بعضهم الصديقيه الكبرى بنت الصديق الأكبر أم المؤمنين المبرأة بنص التنزيل عائشة رضى الله عنها وعن أبيها على رغم أنف شاءئيه عوشافئيها على قيامها في ذلك الأمر فقالت ما أود أنى تركت ذلك القيام ويكون ألى به من رسول الله صلى الله عليه وسلم خسة أولاد ذكور وذلك في آخر عرها على أنها لم يترجح لها خلاف ذلك لكن أجع الخلف من التابعين وجهور الخالفين له أن عليا رضى الله عنه كان مجتهدا مصيبا فله أجران ومخالفيه يومئذ كانوا مجتهدين مخطئين فلهم أجر وكلا وعد الله العسنى ، وجهور المخالفين له منهم من هو مشهود لهم بالجنة وهم من كان من أهل بيعة الرضوان الحكوم ملم بالرضا الذى لا يتبدل من رب المالمين ومن رسوله بتحريمهم على النار ، ومنهم من هو من أهل بدر الذين غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ومنهادة الصادق المصدوق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل بشهادة الصادق المصدوق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المطيم .

## الفصلالثاني

فى الحث على محبة أهل بيته صلى الله وسلم عليه وعليهم والتنبيه على حجلالة قدرهم وعلو مجدهم وفخرهم .

أعلم أن الناس ما بين مفرط في ذلك ومفرِّط « وكلا طرفي قصد الأمور

ذميم » وقد علمت من هو الأولى بهذا الاسم أى التسمى بأهل البيت ، وعلمت اليضا ما يجب من حبهم واحترامهم والتحذير من إها تهم واحتمارهم نصحا لأميه وشفقة عليها ان لا تهين من أكرمه الله فيهيمها الله ومن يهن الله فماله من مكرم .

( فهنها ) قوله صلى الله عليه وسلم « أحبوا أهل بيتى لحبى » أخرجه اللترمذي وحسنه والحاكم وصحه على شرط الشيخين.

وقال صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده لا يدخل الإيمان قلب رجل حتى بحبكم لله ورسوله » أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصحه .

وقوله صلى الله علمه وسلم فى حديث طويل « وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى كررها ثلاثا » أخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه رحمهم الله إلى غير ذلك .

وناهیك بذلك فخراً لأهل البیت لما یتضمنه ذلك من شرف منصهه وانجاب حبهم واحترامهم وتأدیة حقوقهم والإحسان البهم والمحافظة علی ذلك كله والتحذیر من ضده إكراماً لسید المرساین وخاتم النبیین ، وإذا كانت المحقول والمادات بل والشرائع تقتضی إنزال الناس منازلهم واحترام أبناه المقضلاء ومن ینسب البهم سواء اتصل المأمور بذلك منهم بإحسان أم لاحتی أمر الله والیه انخضر و مجیّه موسی عراعاته من كان أبوها صالحا فما ظنك بمن يدلی إلی من أرسله لله رحمة للمالمین ومن به علی المؤمنین وأنقذهم به من يدلی إلی من أرسله لله رحمة للمالمین ومن به علی المؤمنین وأنقذهم به من خسران الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین ومن هو الآیة الكبری لممتبر ، ومن هو الذیه الجزیله ؟؟ وای فرقة لم تستفرقها أیادیه الجزیله ؟؟ وای

وإذا كانت أبناء الرجل الرئيس بل وعِشيرته بل وغلمانه وأنباعه بل

وقبيلته بل وأهل بلده بل وأهل قطره بل وأهل عصره قد يسودون بسيادته ويشرفون بشرف رياسته ويفتخرون على من سواهم بفضله ويملون بملو منصبه ونبله فهل أحد أجل قدرا وأعظم مرتبة وفخرا بمن يقلسب أهل المبيت إليه ويمولون في الدنيا والآخرة هم ومن سواهم عليه ، خيرة المالم ، وسيد ولد آدم ، صاحب الحوض المورود ، واللواء المعقود الذي آدم فمن دونه تحته ، والمقام المحمود الذي يفبط به الأولون والآخرون ، والشفاعة العظمي التي يمجز عنها أولو المرم و يقول أنالها ، أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه أولو المرم و يقول أنالها ، أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه أولو المرم و يقول أنالها ، أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه أولو المرم و يقول أنالها ، أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه أولو المرم و يقول أنالها ، أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه أولو المرام و يقول أنالها ، أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه أولو المرام و يقول أنالها ، أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه كل شرف المرام و يقول النافرة في البحار الزاخرة .

وإذا تشرف قومُ غيره وأجلُوا واحترموا لشرف من انتسبوا إليه فشرف الميت النبوى أولى ، وقدرهم الرفيع أعلى وبينهم وبين غيرهم فى الشرف مثل ما بين من تشرفوا به وبين غيره من البون .

ومن هذا خصوا بمشروعية الصلاة عليهم تبعاً له صلى الله عليه وسلم فى كل عقام شريف من خطبة وصلاة وغير ذلك حتى أوجبها طائفة من العلماء كما هو وجه فى مذهبنا مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة لم يصل فيها على وعلى أهل ببتى لم تقبل منه» أخرجه الدارقطنى .

ويقول جابر بن عبد الله رضى الله عنهما لو صليت صلاة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل ، وعليه قيل :

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من القرآن الله أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له وقد كانت قلوب السلف الأخيار والعلماء الأحيار مجبولة على حجبم واحترامهم ومعرفة ما يجب لهم طبعا .

وبالجلة كل من فى قلبه مثقال ذرة من تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم وحبه فمصداق ذلك تعظيم وحب كل من ينسب إليه بقربة أو قرابة أو محبة أو اتباع سنة إذ كل ما ينسب إلى الحبوب محبوب:

أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود السكلاب فن قام من أهل البيت مجفظ حدود الشريعة للطهرة فقد تحققت فيه القربة والقرابة وحاز فضيلة الحسب والنسب وتوفرت فيه فضيلة الشرفين من الجهتين ، ومن لم يسبق له نصيب وافر في الميراث المنبوى ولسكمه لم يفارق الملة الفراق الموجب للحجب في على ميرائه في حق القرابة وروعيت فيه حقوقها وكذا من ارتكب معصية لا تقتضى إخراجه عن الملة لم يوجب ذلك اطراح ماله من الحقوق وتوكل إساءته وتقصيره عن الالتحاق بسلفه إلى الله إذ صلة الأرحام مأمور بها مع القطيعة والعقوق وهو صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك إلا فيما لابد منه من إجراء الأحكام وإقامة الحدود فتراعى حرمة الشريعة بذلك إلا فيما لابد منه من إجراء الأحكام وإقامة الحدود فتراعى حرمة الشريعة حين شد كل حق دون حقه وكان حق الله ورسوله أولى .

و لهذا قال صلى الله عليه وسلم «أحبوهم لحبى إياهم فمتى أبغضتهم فأبغضوهم وقد علمتم شدة بغضى لمن خالف سنتى فسيروا فيهم سيرتى وكونوا معى » .

وقال أيضا حتى يحبوكم لله ولرسوله أى لا للهوى فما داموا على الطريق المرضى الذى يحبه الله ورسوله وجب حبهم، وإن سلكوا ما يسخط الله ورسوله وجب مراعاة حتى الله لله ولرسوله فنحبهم لله ولرسوله ونبغضهم لله ولرسوله فان الولاية الأصلية ليست إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسواهمه إلما تثبت له الموالاة بهما لا غير (إنما وليسكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم راكمون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الفالبون).

وهذه قصيدة فيها انعطاف على ما سبق من أول الجواب إلى آخره مقابلة لأبيات المبتدع وهى على روى أبياته ومن بحرها (١) أيضا ولسكن نصبناها لتطابق الواقع فإن البدعة لم تزل مخفوضة وأعلام السنة منصوبة ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ).

\* \*

فحذار من سبل الغُواية والردى جليت كإمفار الصباح إذا بدا كنهارهما فتوخّها لك مقصدة بكتابه وحديثه تلق الهدى حار الفوى بتمها وتردده تهدى وحق بمثلهم أن يهتدى هذا عموما مطلقا ومقيدة هادين منهم موصيا ومؤكدة مرف الوصية آمرا أن يقندى أم ناصحا أم مفويا أم مرشدة من كان منهم مصلحا أو مفسدة صدرت وعن عين الحقيقة أوردا في رُوعه ومملِّما ومؤيدة أضحى يقول موفقا ومسدده الملحدين به شهابا مرصدة أخذوا بأطراف الحديث وأسندا لمحبهم ولظى الحسود إلى المذي

علم المحجة واضح لمن اهتدى هذى شريعة أحمد الفراء قد بيضاء كالشمس المنيرة ليلما وأستن سنته القويمة واعتصم وإذا أظلك ليل شبهة بدعة فبأى أنجم صحب أحمد تقتدى قد صح عن ايس ينطق عن هوى وبسنة الخلفاء قال عليكم ال أتراه أوصانا بذلك خائنا أو عن هوى أو كان غمرا جاهلا كلا لقــد صدقت فراسته التي أنى وروح القدس ينفت ملهما وبمصمة الماك القدير عن الخطا فلسورة النجم أنتتح وأعدها لوجال طرف الطرف في أثار من لِرَأَيت قرة أعين من جنة

<sup>(</sup>١) بحر الكامل.

أفتى بمثنى في الثناء ومُوحَدا بنصال امهم غيظه وتهددا بأجل أوصاف الثناء مرددا فالحشر بالأحزاب غار وأنجدا والنور أصبح زيتها متوقدا ببيان معناها البديع منضدا تروى المديح مطابقا ذم العدا خير الورى وكفاك ذاك مشهدا من ايس أهلا للثناء وعجَّدا ؟؟ خبرا وصدق العهد عنهم مبتدا ممن طغي في دين أحمد واعتدى ؟؟ وقضاه فى الذكر الحـكيم مؤبدا تخفى تقدس ربنا وتفردا هزؤ اولا عبثا ولا جاءت سُدَى كم قد أشاد بفخرهم طرًا وكم ورمى الجمول محذرا من سبهم من بعسد ما أثنى عليهم ربه من بعسد مسرة صالت على أعدائهم والفتح قد ختمت بمسك ختامهم ثم التي فضحت عداهم أفصحت عداهم أفصحت عران الشهادة أنهم وبال عمران الشهادة أنهم جمل الفلاح الهم وإجلال الرضا أيقول أعددنا الجنان الهم وهم أو حل عقد رضا آحل عليهم أو عليهم أو عاقبة الأمور تغيب أو والله ما نزلت بذا آيانه

سر الخفض معارضيها قد بدا خفضوا بكثرة جمعهم فتبددا ذا المستغيث فهدده صلى العداء حد القضايا المهملات بلا اعتداء ظهر المجن فأولفت فيه المدى

خذه الحكمة القوافى نصبها نصبها نصبت لها أعلام فتح بسد أن وسم التصرف بالإشارة أيها فلت بفصل القول من برهانها كم مزدهى بغروره قلبت له

أهدى الضلال لمحتذيه وما هدى أضحى بمقد ولائهم متقلدا

عجباً لمفتر بآل محمد تخذ الهوى دينا ويزعم أنه وبنيــه والحبر الخضم المزبدا اثنى ولـكن ما بهديهم أهتدى يلقيه عن شيطانه متمردا عن زيغ من في دين أحمد ألحدا بالسادة النجب الكرام أولى الندا حتى ورود الحوض بينهما غدا وشفوا به الأكباد من حر الصدا بالرى للراوين أعذب موردا وعليهم أثنوا الثناء معــدا عادوا وسلما للمسالم محددا بعـد النبى مع السلام مجددا بعـد فاطرب حين زمزم منشدا حاد فاطرب حين زمزم منشدا

أأراد سادات البرية حيدرا صدق الغوى فإجم أهل لما أهم كا زعم الغوى على الذى حاشا لقدرهم العلى وفضاهم فقد افترى كذبا عليهم مزريا قرناء وحى الله لن يتفرقا نشروا عن التفسير فيهوما انطوى ورووا حديث المصطفى حتى غدا وبصحبه اتحدوا وعنهم نافحوا فلهم ولائى ما حييت عدو من وعليهم من رجم صلواته وكذلك الصحب الافاضل ماحدا

\* \* \*

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) . (ربنا لا تؤاخذنا إن نسيناأو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا نحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ، واغفر علما وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

\* \* \*

وكان الفراع من نسخ هذا الكتاب من أصله فى شهر المحرم سنة ١٣٤٨ ه. بيدكانبه الفقير فضل بن محمد بن عوض با فضل الحضرمى عفى عنه. ويليه تذييل بقلم صاحب رسالة التصدير

#### تذييــــل

#### بقلم راجي عفو ربه حسنين محمد مخلوف

بينا في القصدير أن من طوائف الشيعة : طائفة الشيعة الامامية وأن منهم غلاة ، زعموا مزاعم لا يقبلها عقل ولا يقرشها نقل ، ونذكر هنا بعضها تبصرة وإرشاداً .

## فرية الشيعة

ذكر المملامة الآلوسي في تفسيره لقوله تمالي ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ لآية . أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم أقرب إليهم من أنفسهم ، أو أشد ولاية ونصرة لهم من أنفسهم ، حيث لايأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم حقيقة بخلاف النفوس كا لا يخنى .

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتم النهى أولى. بالمؤمنين من أنفسهم» الحديث .

( وأزواجه أمهاتهم ) أى بمنزلة أمهاتهم فى تحريم الدكاح واستحقاق التعظيم ، وأما فيا عدا ذلك فهن كالأجنبيات .

وقد نفى بعض الشيعة الأمومة عن عائشة رضى الله عنها زاهمين أن النبى صلى لله عليه وسلم فوض إلى على ووكله أن يعقى من يشاء من أزواجه ويطلق من يشاءمنهن بعدوفاته وقد طلق عائشة يوم الجمل فخرجت عن الأزواج ولم يبق لها حكمهن .

وقد ذكر هذه الفرية سليمان بن عبد الله البحر الى الشيمى فى كتابه الذى ألفه فى مثالب زعمها للصحابة فقال:

روى أحمد بن أبى طالب الطبرسي فى كتابه الاحتجاج، سعد بن عبد الله أنه سأل القائم المنتظر وهو طفل فى حياء أبيه بقوله هل جعل الرسول صلى الله على على كرم الله وجهه حتى إنه بعث يوم الجل رسولا

إلى عائشة يقرعها وبهددها بطلاقه إياها إن لم تسكف عنه فما مدى الطلاق الذي وكل فيه ؟ فقال هذا الطفل: إن الله تعالى عظم شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحمهن بشرف الأمهات، وقال صلى الله عليه وسلم لعلى: إن هذا الشرف باق ما دمن على طاعة الله تعالى فأيتهن عصت الله تعالى بعدى بالخروج عليك فطلقها وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين . ثم روى الطبرسي عن المباقر نحو ذلك اه .

قال الآلوسى: وهذا لممرى من السفاهة والوقاحة والجسارة على الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بمكان وبطلانه أظهر من أن يخفى وركاكة أنفاظه تنادى على كذنه بأعلى صوت ، ولا أظنه قولا مرضيا عند من له أدنى عقل منهم ، فلمن الله تعالى من اختلقه وكذا من يمتقده اه.

# تأويل الشيعة للقرآن بالهوى

قال تمالى فى سورة الأحزاب: ﴿ ثُمَ أُورِثَنَا الدِّينَ اصطفينا من عبادنا ﴾ أى أورثنا الآيم وجماع أمة عبادنا ﴾ أى أورثنا القرآن هذه الأمة التى اصطفاها الله على سائر الأمم وجماع أمة وسطا وخصها بالانتماء إلى أكرم الرسل وأفضلهم ولكن الشيعة زعموا « كا قائه الطبرسي في مجمع البيان » إن المصطفين هم أهل البيت ، أو الأثمة خاصة ، ونسبوا ذلك إلى الباقرو جمفر الصادق ، وهو تخصيص الادليل عليه والظاهر والسياق ينفيه . اهآلوسي .

ومن ذلك تأويلهم قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيَّ أَحْصِينَاهُ فِي إِمَامُ مَبِينَ ﴾ بأن الإمام المبين هو على كرم لله وجهه على معنى أنه تعالى أحمى كل شيءفيه أو على معنى أنه خزانة المعلومات كاللوح المحقوظ، ومن ذلك تفسير بعضهم آية: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ مَنَ النَّبُوةُ فَانَصِبُ ﴾ أنها بكسرالصادأي إذا فرغت من النبوة فانصب علياً خليفة من عنك اه. إلى غير ذلك من التأويلات المنحرفة لكتاب الله العظيم. اه آلوسي ...

# إنكار الشيعة للأحاديث الصحيحة

وقالوا في حديث لا يحن معاشر الأنبياء لا نورث ، لم يروه إلا أبو بكر وزعوا أنه مكذرب وطعنوا في أبي بكر حيث لم يورث الزهراء من تركة أبيها هلى الله عليه وسلم ، وهذا إفك مفترى فإن هذا الحديث رواه حذيفة من الميان والزبير بن العوام ، وأبو الدرداء ، وأبو هريرة ، والعباس ، وعلى ، وعمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وروى البخارى أن عر قال بمحضر من الصحابة فيهم : على ، والعباس ، وعمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركناه مدرقة » قالوا : المهم نعم ، ثم أقبل على على والعباس فقال : أنشدكم الله تعالى على على والعباس فقال : أنشد كما . لله تعالى عن جعفر الصادق بمعناه .

قال الآلوسى : والتحقيق أن أبا بكر خص آية المواريث بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخبره فى حق من سمعه منه بلا واسطة يفيد العلم الرسول سبهة ويجب عليه العمل به .

ودءوى الزهراء فد كابالورائة إنماكانت المدم سماعهاهذا الحديث وهذاغير فل بقدرها وكم من الصحابة من لم يسمع بعض الأحاديث مشافهة منه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، وأما حجرات الأزواج رضى الله عنهن فقد بنى صلى الله عليه وسلم المكل واحدة منهن حجرة وسلمها لها فله كتها بالقبض وصار لها حق التصرف فيها . ولو أردنا استقصاء مفتريات الشيعة على اختلاف طوائفهم فى تأويل وله كتاب وجعود السنة والطعن فى الشيخين وسائر الصحابة اضاف المجال عن عشر معشارها ، وحسبنا الآن هذا القدر ، والله المسئول أن يحفظ الإسلام من الجاهلين والحكائدين أجمين .

حسنين محمد مخلوف

## الإمام المؤلف

هو الإمام جمال الدين محمد بن عرب المبارك بن عبد الله بن على الحميري الشافعي الشهير ببحرق. ولد في ليلة النصف من شهر شمبان سنة ١٨٦٨ بحضرموت ونشأ بها وأخذ عن علمائها ومنهم الفقيه الدلاءة محمد بن أحمد باحزقيل والإمام عبد الله بن أحمد بامحرمة وقد تلقي عنه المربية والفقه وأصوله وسيرة ابن هشام وجملة من الملوم والكتب الآخري ومنهم الفقيه محمد بن أحمد با فضل ، ثم قصد زبيد وتلقى على علمائها فأخذ الحديث عن الملامة زبن الدين محمد بن عبد اللطيف الشرجي ، وعلم الأصول والتفسير والعربية عن الفقيه الملامة جمال الدين محمد بن أبي بكر الصائغ وقرأ عليه شرح المهجة الوردية .

وأحذ عن الشريف الحسين بن عبد الرحمن الأهدل وألبسه خرقة الصوفية الممروفة ، وصحب الشبخ أبا بكر العيدروس وأخذ عنه ولما حج سنة ١٨٩٤ سمم من الحافظ شمس الدين السخاوى .

\* \* \*

وكان بارعا متفننا تحويا لغويا راسخا فى العلوم متمهرا فى النظوم والمنثور وله اليد الطولى فى جميع الفنون والمؤلفات المكثيرة فيها فألف فى الحديث والتصوف والنحو والصرف والحساب والطب والفلك وغير ذلك .

وقد ولى القضاء فى الشَّحر شم اعترله وقصد عدن فعظم قدره وجاهه عند أميرها مرجان .

ولما توفى مرجان رحل إلى الهند فاتى من السلطان مظفر تقديرا عظيما

و بقى بها إلى أن توفى فى أحمد أباد فى ليلة العشرين من شعبان سنة ٩٣٠ه عن الحدى وستين سنة رحمه الله .

ومن مؤلفاته عداكمتابه (الحسام المسلول) الاسرار النبوية في اختصار الأذكار النووية . ومحتصر المتزي . والمحديقة الأنيقة في شرح المروة الوثيقة وكلاهما له . وعقد الدرر في الإيمان بالقضاء والقدر . والمقيدة الشافية في شرح القصيدة اليافعة . ومختصر المقاصدالحسنة وغير ذلك.

وقد ترجم له الامام السخاوى فى الضوء اللامع والشيخ عبد القادر المام في النور السافر والعلامة الزركلي فى الأعلام ، وذكرنا ترجمته فى المعدر كذابه العديقة الأنيقة رحمه الله وأثابه ونفع بعلومه كم

کتبه حسنین محمد مخلوف

# مهاحث رسالة التصدير والكتاب

(مباحث رسالة التصدير) ٣٩ فضل الحلفاء الراشدين حسب ترتيبه في الحلافة ٣ الخطية ٤١ مبتدع الرفض كان يهوديا تظاهر بالاسلام ٣ الفرق الإسلامية ونشوءها بعد ٤٢ ثناء الله ورسوله على الصحابة ٧ الفرق الإسلامية والفرق الحارجة عن الإسلام (مباحث الحسام للساول ) ٨ مذهب الشيعة وفرقها ٤٥ الخطبة وذكر السؤال إجمالا الشيعة الامامية ٧٤ حاصل شبه الاسماعملي ٠١ ١ الاسماعملية ٥١ إجابة السائل بتأليف هذا الكتاب ۱۳ تنبیه میب ٥٣ مقدمة \_ مبعث وجوب الامامة ١٤ ألقاب الاسماعيلية ٥٤ مبحث شروط الإمامة ١٥ نحلة الاحاعيلية الباطنية ٥٥ ﴿ مَا تَثْبَتْ بِهِ الْإِمَامَةِ ١٧ تاريخ بعض مؤسى مــذهب ٥٥ ﴿ الإمام الحق بعد الرسول النح الاسماعيلية ٥٦ ﴿ وحوب تعظم حميع الصحابة ٢١ مراتب الدعوة عند الاسماعيلية ٥٧ مقصود هذه الفرقة الضالة القدح ٢٤ كلام المفريزي في الدعوة الاسماعيلية في الدىن بمصر ومراتبها التسغ ٣٠ أفضلية الصديق ٣١ الاجماعيلية في الموسوعة العربية ٦٣ طرف من ثناء الرسول وأهل ٣٣ كلام الإمام ابن تيمية في مذهب البيت على الصحابة الاسماعيلية مر فضل الصديق ٣٤ كلام الإمام ابن تيمية في فضل ٦٦ استخلاف أبي بكر في الصلاة الصديق وسائر الحلفاء ٦٨ ثناء على على الشيخين ٣٨ كلام الإمام ابن تيمية في أحاديث ٧٠ ما روى في ذم الرافضة

٧١ ثناء ابن عباس على الحلفاء الأربعة

الر افضة

ص

٧٢ ثناء جعفر الصادق على الحلفاء
 الأربعة

٧٧ براهة محمد الباقر بمن يعادى الشيخين
 ٧٣ شهادة زيد بن على بفضل الشيخين
 ٧٣ محبة آل البيت للشيخين وتكذيبهم

٧٤ ثناء على على الشيخين على المنبر

٧٥ خطبة لعلى فى الثناء على الشيخين

٧٧ الصحابة فريق متحدمتناصرون

٧٧ الرد على الشيعة وإلزامهم الحجة

٧٨ فصل في آن الأدب مع الصحابة الخ

٧٩ بطلان حجة الحصم

٨٨ ماوردفىذلكمنالآياتوالاحاديث

٨٨ و « و « الآثار

٨٩ فضائل الصديق الحاصة

٩٩ موقف رائع للصديق حيال حدش أسامة

١٦ موقف رائع للصديق في حرب
 ١١ دة

۹۲ ماورد فی فضل علی

ه الرد على الخصم فيما استدل به من الأحاديث

٧٥ الرد على الخصم في حديث أنت

منى بمنزلة هارون الخ ه ه إلحام الحسن المثنى لمثل هذا الحصم ه ه الرد على الحصم فى حديث المؤاخاة ١٠٠ رحجان فضائل الصديق

۱۰۱ الرد على الخصم في الاستدلال بحديث التمسك بالعترة

۱۰۲ قدح الحُصم فى الحُلفاء الثلاثة ورده ۱۰۲ الرد فى قصة أم عمد ين الحنفية

١٠٣ كفر على بن الفضل القرمطى

١٠٤ إمرة أبى بكر على على النخ

ه ١٠ الرد بشأن دفن الشيخين في. القبر الشريف

۱۰٦ الردعلى ادعاء الوصية لعلى بالحلافة ۱۰۹ الرد على الطعن على عثمان

۷۰۷ ( ( ( عمر

١٠٧ بيان ما أشكل على الحضم

٨. ٩ سفاهة شيعي في عرد السفاح

٩ الحاتمة \_ الفصل الأول في شرح:
 حديث العترة \_

۱۱۵ الفصل الثانى فى الحث على محبة آل البيت

١١٩ قصيدة للمؤلف فيها انعطاف على

ماسبق

۱۲۲ تذیبل

١٢٥ نرجمة المؤلف